# قَلْوِيلُ مُعَثْكِلَاتِ الْعُنَارِي وَلِيهِ شَرْمُ أَبْتِ الْتِ لِبَعْضِ السَّلَة الِيَ

قَالَينُ الشَّيْخِ الْإسَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُعَمَّد بْنِ يُوسُفَ المَّنْوَيِينِ الْمَالِكِيِّ الْأَشْفِينِ (1832-1880) تَنقِيق بزارحَمَّ لدِي

> المركز (لعب زي للكتاب الشارفة

# تَأْوِيلُ مُشْكِلًا يَالْخُنَارِي

وَيَلِيهِ

# شرخ أبتات لبغض السلمات

تَأْلِينُ الشَّيْخِ الْإِمَــامِ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ مُعَمَّد بْنِ يُوسُفَ الْمَتَنُوبِينِ الْمَالِكِينِ الْأَشْعَرِينِ (832-832م) تَنْقِيق نِزَارِحَمَّلُوم

> المركز (لعب زيئ للكتاب الشارفية

تَأْوِيلُ مُشْكِلَاتِ الْمُخَارِي

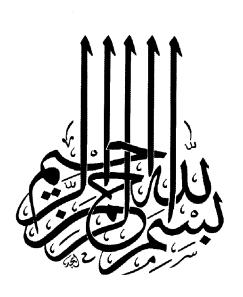

الطبعة الأولى 1436هــ 2015م

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أكمل الدين، وأوضح سبيل المهتدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مَنْ به خُتِمَت النّبوّات والرسالات، سيّدنا محمّدٍ أفضل المخلوقات، وعلى آله وأصحابه الأئمة الهداة.

وبعد، فإنَّ نبينا محمَّدًا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد بلَّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصَح الأمّة، وكشف الغُمَّة، وجاهد في الله حقّ الجهاد، وبيّن طريق الحقّ والرشاد، وترك أُمَّته على المَحَجَّة البيضاء، وأوْرَثهُم السُّنَّة الغرَّاء، فقام العلماء بها أتمَّ القيام، وشرحوا معانيها وكشفوا مُشْكِلَها ونشرُوا أنوارَها بين الأنام، فصدق عليهم بذلك قَوْلُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَرِثُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ الأنام، فصدق عليهم بذلك قَوْلُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « يَرِثُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ » وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ » وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ الْغَالِينَ » وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ ، وَتَحْرِيفَ

قال الإمام النووي: «هذا إخبارٌ منه صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصيانة العِلْم وحِفْظِه وعدالَة ناقِلِيهِ، وأنّ الله تعالىٰ يوفِّقُ له فى كلِّ عَصْرٍ خلفاء مِنَ العدول يحمِلُونَه وينْفُونَ عنه التحريف وما بعده فلا يضيعُ، وهذا تصريحٌ بعدالة حامليه فى كل عصر، وهكذا وقع ولله الحمد، وهذا من أعلام النُبوَّة» (2).

<sup>(1)</sup> أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرئ برقم 20911.

<sup>(2)</sup> تهذيب الأسماء واللغات، (ج1/ ص17 طبعة دار الكتب العلمية)

فقد دلّ هذا الخبرُ النبويُّ الذي حسَّنه العلماء لكثرة طرقه وصحة معناه ومطابقته للواقع على حاجة عامة المسلمين إلى علماء الدين، لا سيما وأن الله تعالىٰ قد أراد ببالغ حكمته أن يوجَد في مصادر التشريع قرآنًا وسُنَّةً مُحكَمُ الكلام البيّن الدلالة الواضح المعاني الذي لا يكاد يختلف فيه العقلاء، ومتشابِهُهُ الذي يقع الخلاف حوله ولا يظهر معناه المرادُ إلا بالنَّظر الصحيح ومزيد التأمُّل والتفكُّر، ولا يتحقَّقُ ذلك إلا للمتبحرين في العلوم المحفوفين بتوفيق الله تعالىٰ.

وإلىٰ ذلك يشير قوله عَزَّوَجَلَّ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئلْبَ مِنْهُ ءَايَثُ مُا تَشَبَهُ مِنْهُ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ اللّهِ عُنَّ هُوَ الْفِيهِ مِنْ وَأَمْ اللّهِ عَنْ أَمُ الْكِئلْبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهِ اللّهُ فَأَمَّا ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِنْ ذَيْعٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ابْتُهَ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا ٱللّهُ أَنْهُ إِلَا ٱللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَى مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُنُ إِلَا ٱللّهُ لَبُكِ ﴾ [آل عمران: ٧].

وقد أشار الإمام «ابنُ عرَفة» رَحَمَهُ اللّهُ إلى جهود الراسخين في العلم في توجيه المتشابهات توجيها صحيحًا بقوله: «وأهل السُّنة يتبعون المتشابه، لكنَّ المتشابه له لفظٌ ظاهرٌ ومدلولٌ، فأهلُ السُّنة يتبعونه قصدًا لصَرْفِه إلىٰ معناه مِن الصواب، والمبتدعة يتبعون ظاهرَ لَفْظِه (1).

وقال أيضا: «الألفاظ المُوهِمة إذا وردت مِن الشارع تُأوِّلَت ورُدَّت الى الصواب، وإنْ وردت من غيره لم تُتأوَّل؛ لأنَّ الشارع يذكر الألفاظ الموهمة

<sup>(1)</sup> تقييد الأبي (ص 11 تحقيق د. العلوش)

للابتلاء بها؛ ف ﴿ يُضِلُّ مَن يَشَاء وَيَهْدِى مَن يَشَاء ﴾ [فاطر: ٨] ، فالمُحِقُّ يَصْرِفُها عن ظاهِرها إلى الصواب، والمُبطِلُ يَقِفُ مع الظاهر » (١).

وما يصدق على القرآن العظيم يصدق على أحاديث رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وكما أسس العلماء علم مُشْكِلِ القرآن وألَّفوا فيه مؤلفات مستقلة، كذلك أسسوا علم مشكِل الحدِيثِ عندما دعت الحاجة إلى ذلك، وهو العلم الذي به يُنفَىٰ عن حديث رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ما يُتوهَّم من الاختلاف والإشكال والتعارض والتناقض، وبه يُردُّ على الطاعنين فيه، وتُستخرَجُ دقائق معاني كلامِه الجامع للأحكام والحِكم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وألفوا في ذلك أيضا كتبا نافعة قيمة، كما نثروا الكثير من دُرَرهِ في تفاسيرهم وسائر مؤلفاتهم.

ولدقة علم مشكل الحديث قال فيه الحافظ ابن الصلاح: «إنما يَكْمُل للقيام به الأئمةُ الجامِعُون بَيْنَ صناعتي الحديث والفِقْهِ، الغوَّاصُونَ على المعانى الدقيقة (2).

وقد تنبّه الأوائل إلى وجود أحاديث نبوية يشكِلُ فَهْمُهَا على بعض الناس ويحتاج لتأويلها وتوجيهها التوجيه الصحيح، ومِنْ أبرزهم الإمام الحافظ الحُجَّة محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، ولذا فتح باب التأويل

<sup>(1)</sup> تقييد الأبي، (ج2/ص 728 تحقيق د. المناعي)

<sup>(2)</sup> معرفة أنواع علم الحديث «مقدمة ابن الصلاح» (ص 384)

والتوجيه لمعاني كلام رسول الله صَالَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ، وذلك في مواضع من صحيحه لا سيما برواية الفِربْرِي، منها ما ورد في كتاب التفسير، باب: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمٍ مَ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحسر: ٩]، عند قول صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ وَقُو كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ [الحسر: ٩]، عند قول مَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ وَقُو ضَجِكَ (١) ومِنْ فُلانٍ وَفُلانَةٍ »، قال الإمام أبو عبد الله البخاري: «معنى الضَّجِكِ: الرَّحْمَة». قال الإمام الخطابي بعد إيرادِه معلقا على تأويل البخاري: «قولُ أبي عبد الله قريبٌ، وتأويلُه على معنى الرِّضَا لفِعْلِهما أَقْرَبُ وأَشْبَهُ » (٤) ، ثم بيّن الخطابي وجه اختياره للتأويل المذكور.

وقد أورد الحافظ ابن حجر العسقلاني كلا التأويلين، ثمّ وجَّه ما ذهب اليه الخطابي قائلا: «قُلْتُ: وَيَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّحِكِ الإِقْبَالُ بِالرِّضَا تَعْدِيتُهُ بِه إِلَىٰ»؛ تَقُولُ: ضَحِكَ فُلَانٌ إِلَىٰ فُلَانٍ، إِذَا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ طَلِقَ الوَجْهِ مُظْهِرًا

<sup>(1)</sup> قال الإمام الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفُّهم الفرحُ أو يستفرّهم الطرب غير جائزٍ على الله سبحانه، وهو منفيٌّ عن صفاته، وإنما هو مثلٌ ضربه لهذا الصنيع الذي يحلُّ محلَّ العجب عند البشر فإذا رأوه أضحكهم. ومعناه في صفة الله سبحانه: الإخبار عن الرضا بفعل أحدهما والقبول للآخر، ومجازتهما عن صنيعهما الجنَّة مع اختلاف أحوالهما وتباين مقاصدهما. (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ج2/ص1365 ط1. 1409هـ/ 1988م جامعة أم القرئ)

<sup>(2)</sup> أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، (ج3/ص1369)

لِلرِّضَا عَنْهُ اللهِ وفي باب الحديث المذكور عاد الحافظ ابن حجر ووَفَّق بين تأويل البخاري وتأويل الخطابي قائلا: «قُلْتُ: الرِّضَا مِنَ اللهِ يَسْتَلْزِمُ الرَّحْمَةَ، وَهُوَ لَازِمُهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ اللهِ الخطابي قائلا: «قُلْتُ: الرِّضَا مِنَ اللهِ يَسْتَلْزِمُ الرَّحْمَةَ،

وعلى نهج الإمام البخاري والحافظ الخطّابي سار أئمة أهل السُّنة في تأويل لمشكل الحديث، ومن ذلك قول القاضي عياض في شرح قوله صَلَّاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: "يَضْحَكُ اللهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ، يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ اللهُ عَرَّفِكًا اللهُ عَرَّفِكًا الآخَرَ، كِلاهُمَا يَدْخُلُ اللهُ عَرَّفِكًا اللهِ عَرَقِجًلَّ هَذَا فِي سَبِيلِ اللّهِ عَرَّفِكًلَ الجَنَّة»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "بُقاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله عَرَّفِكًلَ فَي سَبِيلِ الله عَرَّفِكًلَ فَي سَبِيلِ الله عَرَقِجَلَ فَيسْتَشْهَدُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَىٰ القاتِلِ فَيُسْلِمُ، فَيُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله عَرَّفِكًلَ فَيسْتَشْهَدُ» (3): "الضَّحِكُ هنا استعارة في حَقِّ الله، ولا يجوز عليه الضحك المعلوم؛ لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغيُّر الحالات، والله المعلوم؛ لأنه إنما يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغيُّر الحالات، والله تعالىٰ منزَّهُ عن ذلك، وإنما يرجع إلىٰ الرضا بفِعْلِهِمَا والثواب عليه والإحسان إليهما، أو حَمْدِ فِعْلِهما ومَحَبَّتِه، وتلَقِّي رُسُلِ الله لهما بذلك؛ لأن الضحك إنما يكون من أحدنا عند موافقة ما يراه وسروره به ويرِّه لمن يلقاه، وقد تقدم الكلام عليه مشبعا في صدر الكتاب» (4).

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر (ج6/ ص40 طبعة دار المعرفة، 1379هـ)

<sup>(2)</sup> فتح الباري في شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر (ج7/ص633)

<sup>(3)</sup> البخاري في الجهاد والسير، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم؛ ومسلم في الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة

<sup>(4)</sup> إكمال المعلم لفوائد مسلم، (ج1/ص558)

فكل هذا يشير إلى أن العلماء الأوائل قد وضعوا اللبنات الأولى لعلم مشكل المحديث واعتنوا به في مؤلفاتهم، ثم سخّر الله تعالى للأمَّة في كلّ جيل من يقوم بهذا العلم أتمّ القيام، ومن أبرزهم في القرن التاسع الهجري الشيخ الإمام العالم الوليُّ الصالح أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي<sup>(1)</sup> (832 - 1898هـ) رَحِمَهُ اللَّهُ، فإضافة إلىٰ قيامه بتجديد علم أصول الدين قد غاص في أسرار حديث سيِّد المرسلين صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بما حصَّله مِن حظ وافرٍ في العلوم العقلية والنقلية (3)، فكان من جملة مؤلفاته النفيسة النافعة رسالة حلّ العلوم العقلية والنقلية ألواردة في صحيح الإمام البخاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ لا سيما في مسائل العقائِد، وأورد من جواهر المعاني وأسرار الفهوم ما يستحسنه أولو في مسائل العقائِد، وأورد من جواهر المعاني وأسرار الفهوم ما يستحسنه أولو

أثبت الشيخ الملالي هذه الرسالة تأليفا مستقلا لشيخه السنوسي وإن أوردها كاملة في مناقبه القدوسية، فقال عند تعداده لمؤلفات الإمام السنوسي:

<sup>(1)</sup> للوقوف على ترجمته تفصيلا يراجع كتاب المواهب القدوسية في المناقب السنوسية، للشيخ الملالي؛ تحقيق علال بوربيق، دار كردادة، الجزائر، 2011م؛ والبستان لابن مريم (ص 237 \_248)؛ وكفاية المحتاج للتنبكتي (ج2/200 \_ 209)، وكتاب ثلاث عقائد أشعرية للإمام السنوسي، دراسة وتحقيق الدكتور خالد زهري، نشر نركز أبي الحسن الأشعرى للدراسات والبحوث العقدية، ط1. 2012م.

<sup>(2)</sup> قال الإمام السنوسي: كلام من أوتي جوامع الكلِم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحاط بفوائده، يُنفق فيه ذو السعة في العلم علىٰ قدْر سَعته، ومَن دونه علىٰ قدره، والكلُّ لم يحصّلوا من ذلك البحر الزاخر الذي لا يحاط بأبعاده إلا ما هو في النسبة كنقطة أو أقل منها إلىٰ العالَم كلِّه. (مكمل الإكمال، ج1/ ص136)

ومنها «شرحه لمشكلات وقعت في آخر البخاري» كقوله عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في شأن جهنم أعاذنا الله منها: «حتى يضع الجبار فيها قدمه»، وكقوله أيضا صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»، ونحو ذلك من المشكلات التي لا تحمل على ظاهرها، وهو شرح جليل مختص، فيه نحو الكراسين والله أعلم»(1).

وقد رأى صديقنا الفاضل الدكتور البحّاثة خالد زَهْري حفظه الله تعالىٰ أن يسند إليّ تحقيق هذه الرسالة بعد أن عزم علىٰ فعل ذلك بل وشرع فيه، فقبلتُ ذلك منه لأنّ الاشتغال علىٰ كتب الإمام السنوسي شرف عظيم، فشكر الله تعالىٰ له حسن ظنّه وجميل عونه، إذ لم يزل لي سندًا وعُضدًا في العناية بتراثنا العلمي جزاه الله عنا خير الجزاء.

هذا، وقد أردفتُ رسالة تأويل مشكلات البخاري برسالة أخرى للإمام السنوسي وهي شرحه على أبيات عرفانية قال الملالي أنها تنسب لأبي إسحاق الألبيري المتوفى في حدود (460هـ) وقد أوردها ابن العريف الصنهاجي (ت536هـ) في كتابه محاسن المجالس<sup>(2)</sup> مع اختلاف في بعض الكلمات، وفي هذا الشرح يتجلى مرة أخرى علوّ مقام الإمام السنوسي في

<sup>(1)</sup> المواهب القدوسية في المناقب السنوسية، تحقيق علال بوربيق، دار كردادة، الجزائر، 2011، ص 359 ـ 360.

<sup>(2)</sup> محاسن المجالس (ص85 ـ 86) تحقيق د. محمد العدلوني الإدريسي، طبعة دار الثقافة بالمغرب.

استخراج درر معاني الكلام وقدرته على استنباط المفاهيم الكثيرة من الكلمات القلبلة.

### النسخ المعتمدة في تحقيق تأويل مشكلات البخاري:

- النسخة الخزانة الملكية بالمغرب الأقصى، تحمل رقم «6414»: تقع ضمن مجموع، من الورقة 31 بإلى 58 أ. وإليها الإشارة بالحرف (أ).

- النسخة الخزانة الملكية بالمغرب الأقصى، تحمل رقم 1 645:

مكتوبة بخط مغربي، بيد محمد بن أبي الفضل خروف التونسي، وفرغ منها، بمدينة فاس، عند فجر يوم السبت 29 ربيع الثاني عام 949 هـ. وإليها الإشارة بالحرف (ب).

### نماذج من النسخ المخطوطة:

الصفحة الأولى من النسخة (أ)

الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)





الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)

### النسخ المعتمدة في تحقيق شرح أبيات لبعض السادات:

- النسخة (أ) نسخة المكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم 12560 تقع بين الروقة 11 إلى الورقة 23 خطها مغربي وناسخها عثمان بن أحمد الورغي بتاريخ يوم الجمعة التاسع من صفر سنة 1182 هـ.
- النسخة (ب) نسخة المكتبة الوطنية بتونس برقم 22668 وهي ضمن كتاب المواهب القدوسية في المناقب السنوسية للشيخ الملالي، وقد ساقها كاملة. نماذج من النسخ المخطوطة:

سمانهالهالويم فالمالية التي المرتبط المعلومة الفليف علوفوا يعم السادات رهبر السم عندسم الجه

رایتارید بعرفلیسی ، معلنه کانکدانتدانند اندازید به بینه کار براید ولیر کلاریکه ایس ، بینه کار براید ولیر کلاریکه بیده ، بینه کار براید ولیر کلارتیده ، وکانکه و ای ایس فرالعبر باکارتیده ، وکانکه و ای ایس فرالعبر باکارتیده ، بیسراری و کواند

مفلمايترية بعرضي تقريبن ويته بودود و دا به الروا بجرز بعياة فليوالترس برافي الدوائي مند الزين بغدم بسه العدوالتروالتميية العديمة و دامع فلك ما تسكا النسا النسا فريس بغلا بغلير له الرونيم البرسارالفاطه وتبريج عمرا ما سوا في التركي كارب الله بالموالية الله الموعود بنسخة العاسراليغ البهن البرساريين فليه وايارت علوي بنسخة الغلب ومومع ونه بالداعان تبيها علو معواط عارية معودة الغيرة المؤلية المتواط لعودة المؤلية المورية الغيرة المؤلية المؤلية

#### الصفحة الأولى من النسخة (أ)

بعد فابتلاه و وضرفت الزين في دول بيعلم الانهيد النه سن سالفا و رسع له الفرالان جد بعران المائت الارسام الكاليد و وعيانة المبلغالي فعيزية وهم متم الان المائت المالان على المداد الموام والمالعة و حقيا الحاول و دخل في المنافع المبلغة و من المبعد الدائم المبعد و مثل بعنوارا عدل الحقيم المائع على المباهل المبلغة و من المبعد و مثل والمائة فعل على المائة المباهل المباهل و معه المورد المباهد الموام من المبعد و المبعد من المبعد المباهل وحد و المبعد و المباهد و المباهد و المباهد و المباهد و المباهد المباهد والمباهد و المباهد المباهد و المباهد المباهد و المباهد و المباهد و المباهد و المباهد المباهد المباهد المباهد المباهد المباهد المباهد و المباهد و المباهد المباهد المباهد و المباهد المباهد المباهد و المباهد و المباهد و المباهد المباهد و المباهد و

الصفحة الأخيرة من النسخة (أ)

المنادات بيدا من يجويه الجا وهوانندات ملوسه فوما بوب منه عاصوم المهار المواجهة والمنادات بيدا منه عاصوم المهار المواجهة والمواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المواجهة المحدود المنهود وتعيير فالمواجهة المعدود وتعيير فواجه والمناونة المحدود وتعيير فواجهة المواجهة المحدود وتعيير فواجهة المواجهة المحدود وتعيير فواجهة المواجهة المواجة المواجهة المواجهة المواجة المواجة المواجهة المواجة المواجة ا

### مي الصفحة الأولى من النسخة (ب)

#### الصفحة الأخيرة من النسخة (ب)

# تَأْوِيلُ مُشْكِلَاتِ البُخَارِيِّ

تأليف الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد بن يوسف السَّنوسي المالكي الأشعري ( 832 - 895هـ)

> تحقیق نزار حمادي



### بِنْ إِلَّهُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ العَالِمُ العَلَّامَةُ أَبُو عَبْدِ اللهِ سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ السَّنُوسِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَرَضِيَ عَنْهُ

بَابُ قَوْل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ١٠ ﴾ [الناس: ٢].

قوله: «يَقْبِضُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الأَرْضَ يَوْمَ القيَامَة $^{(1)}$ 

يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ المَعْنِيُّ: يَقْبِضُ أَهْلَ الأَرْضِ وَكُلَّ (2) مَنْ فِي جَوْفِهَا مِنَ الأَمْوَاتِ، وَيَجْمَعُهُمْ فِي أَرْضِ المَحْشَرِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَعْنِيُّ بِقَبْضِهَا: إِزَالَتَهَا مِنْ مَوْضِعِهَا (3) وَتَبْدِيلُهَا بَأَرْضِ أُخْرَى (4).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّـاسِ ۞ ﴾ [الناس: ٢]، رقم (7382) عن أبي هريرة رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ عن النبي صَآ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ قال: «يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْض».

قال الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني: ليس هناك جارحة، تعالىٰ عن ذلك علوا كبيرًا، وإنما المراد القدرة الكاملة، فإنَّ اليمين في الإنسان أقوى الجانبين. وخصَّه بالسماء لأنه أعظم من الأرض. (الكوثر الجاري إلىٰ رياض أحاديث البخاري، ج11/ص419 طبعة دار الكتب العلمية، 2012م)

<sup>(2)</sup> كل: ليست في (أ)

<sup>(3)</sup> من موضعها: ليس في (أ)

<sup>(4)</sup> في (أ): بالأرض الأخرى

وَلَمَّا كَانَتْ إِزَالَتُهَا وَتَبْدِيلُهَا بِرَفْعِ بَسْطِهَا الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ لِمَنْفَعَةِ الخَلْقِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٢]، عَبَّرَ عَنْ تِلْكَ الإِزَالَةِ وَالتَّبْدِيلِ بِالقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ ضِدُّ البَسْطِ.

وَقَوْلُهُ: «وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ» يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِطَيِّهَا إِزَالَتُهَا أَيْضًا مِنْ مَوْضِعِهَا (1) حَتَّىٰ يَرْتَفِعَ مِنْهَا مَا اتَّصَفَتْ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ بَسْطِهَا (2) لِشُكْنَىٰ المَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ (3).

وَقَوْلُهُ: «بِيَمِينِهِ» يَعْنِي بِقُدْرَتِهِ، وَعَبَّرَ عَنْهَا بِاليَمِينِ لِأَنَّ بِهَا يَتَصَرَّفُ القَادِرُ فِي الخَلْقِ فِي الأَمْرِ الصَّعْبِ الكَبِيرِ وَالأَمْرِ الشَّرِيفِ، وَإِعْدَامُ السَّمَاوَاتِ فِي الخَلْقِ فِي الأَمْرِ الصَّعْبِ الكَبِيرِ وَالأَمْرِ الشَّرِيفِ، وَإِعْدَامُ السَّمَاوَاتِ وَإِزَالَتُهَا مِنْ أَحْيَازِهَا مِنَ الأَمُورِ العِظَامِ بِحَسَبِ العَادَةِ، لَا بِحَسَبِ قُدْرَةِ اللَّهِ وَإِزَالَتُهَا مِنْ أَحْيَازِهَا مِنَ الأَمُورِ العِظَامِ بِحَسَبِ العَادَةِ، لَا بِحَسَبِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَهِي شَرِيفَةٌ أَيْضًا (4)، فَنَاسَبَ أَنْ يُعَبَّرَ عَنِ القُدْرَةِ المُتَوجِّهَةِ إِلَىٰ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِذَلِكَ الأَمْرِ الهَائِلِ بِاليَمِينِ، وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(1)</sup> قال الإمام بدر الدين العيني: «ويطوي السَّمَاء» أي: يذهبها ويفنيها. وَلَا يُرَاد بذلك طي بعلاج وانتصاب، إِنَّمَا المُرَاد بذلك الإذهاب والإفناء؛ يُقال: انطوىٰ عَنَّا مَا كُنَّا فِيهِ، أي: نَقُدرَتِهِ. (عمدة القاري في شرح صحيح ذَهَب وَزَالَ، وَالْأَصْلُ الحَقِيقَةُ. قَوْله: «بِيَمِينِه» أي: بقُدْرَتِهِ. (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج23/ ص101 طبعة دار إحياء التراث العربي)

<sup>(2)</sup> بسطها: ليست في (ب)

<sup>(3)</sup> في (ب): عليهم السلام

<sup>(4)</sup> أيضا: ليست في (أ)

### قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا المَلكُ. أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟!» (ثُمَّ

هَذَا<sup>(2)</sup> الخِطَابُ<sup>(3)</sup> مِنَ المَوْلَىٰ تَبَازَكَ وَتَعَالَىٰ يَقْتَضِي أَنَّهُ جَلَّ وَعَزَّ عَزَلَ كُلَّ ذِي مُلْكٍ عَنْ مُلْكِهِ، وَأَزْعَجَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِ إِلَىٰ المَثْوَىٰ (4) فِي مُلْكٍ عَنْ مُلْكِهِ، وَأَزْعَجَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ الأَرْضِ إِلَىٰ المَثْوَىٰ (4) بِأَرْضِ المَوْقِفِ خَائِفِينَ وَجِلِينَ، فَأَخْرَجَهُمْ مِنْ أَمْكِنَتِهِمْ لِلأَرْضِ (5) وَالسَّمَاوَاتِ غُرَبَاءَ، أَذِلَّاءَ، مُتَحَيِّرِينَ، وَقَبَضَ مَسَاكِنَهُمْ، وَطَوَاهَا، وَخَرَّبَهَا.

وَقَالَ عَرَّهَ جَلَّ: «أَنَا المَلِكُ»، أَيْ: أَنَا المَخْصُوصُ (6) الآنَ بِالمُلْكِ لِعَزْلِ كُلِّ مَالِكٍ عَنْ مُلْكِهِ المَجَاذِيِّ، وَارْتِدَائِهِ بَعْدَ العِزَّةِ وَعِظَمِ الرُّتُبَةِ بِرِدَاءِ المَسْكَنَةِ وَالنِّلَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَالغُرْبَةِ.

وَلَمَّا كَانَتْ دَعْوَىٰ المُلْكِ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا وَيَفْتَخِرُ بِهَا وَيَصْلُحُ بِسَبَبِهَا المَسَاكِينُ وَمُلُوكُ الأَرْضِ، وَأَهْلُ السَّمَاوَاتُ مُبَرَّءُونَ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَىٰ، قَالَ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ: «أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟!»، أَيْنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ المُلْكَ، وَيَتَكَبَّرُونَ بَارَكَوَتَعَالَىٰ: «أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟!»، أَيْنَ الَّذِينَ يَدَّعُونَ المُلْكَ، وَيَتَكَبَّرُونَ بِسَبَهِ عَنِ الانْقِيَادِ لِمَا أَمَرَ بِهِ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ؟! فَهُمْ (7) اليَوْمَ لَا يَتَمَيَّزُونَ عَنْ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٣٠ ﴾[الناس: ٢].

<sup>(2)</sup> لست في (أ)

<sup>(3)</sup> في (أ): خطاب

<sup>(4)</sup> في (أ): بياض بمقدار كلمة «المثوى»

<sup>(5)</sup> في (أ): الأرض

<sup>(6)</sup> أي: أنا المُنْفَرِدُ.

<sup>(7)</sup> ليست في (أ)

أَهْلِ الْمَسْكَنَةِ، بَلْ صَارُوا فِي الخُمُولِ وَالذِّلَةِ بِحَيْثُ (1) تَطَوُّهُمُ الأَقْدَامُ. فَهْلِ الْمَسْكَنَةِ، بَلْ صَارُوا فِي الخُمُولِ وَالذِّلَةِ بِحَيْثُ (1) تَطَوُّهُمُ الأَقْدَامُ. فَهُ الْمَسْدَةِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

بَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ ٱلْمَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ البراهيم: ٤] قوله: «حَتَّى يَضَعَ رَبُّ العَالَمِينَ فِيهَا قَدَمَهُ (2)

لَا إِشْكَالَ أَنَّ الجِسْمِيَّةَ وَالجَارِحَةَ عَلَىٰ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ مُسْتَحِيلَةٌ، فَتَعَيَّنَ التَّأْويلُ.

وَالأَقْرَبُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ إِذْلَالِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِلنَّارِ<sup>(3)</sup>، وَخَلْقِهِ فِيهَا الشُّعُورَ بِعَظَمَتِهِ وَالخَوْفَ مِنْ عُقُوبَتِهِ تَعَالَىٰ لَهَا فِي تَعَدِّيهَا وَحِرْصِهَا عَلَىٰ مَا لَمْ يُجْعَلْ لِعَظَمَتِهِ وَالخَوْفَ مِنْ عُقُوبَتِهِ تَعَالَىٰ لَهَا فِي تَعَدِّيهَا وَحِرْصِهَا عَلَىٰ مَا لَمْ يُجْعَلْ لَهَا، لِمَا جَاءَ أَنَّهَا تَتَغَيَّظُ وَتَهِيجُ حَنَقًا عَلَىٰ الكُفَّارِ وَالعُصَاةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ لَهَا مِن مَزِيدٍ ﴿ وَالعُصَاةِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَعْلُو وَتَطْغَىٰ ﴿ وَلَا عُمَا لَهُ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَالعُمَا وَ مَعْلُو وَتَطْغَىٰ كَادُتُمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٨] ، ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَ الْعُصَاةِ مِن اللّهُ وَتَطْغَىٰ كَادُتُمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ [الملك: ٨] ، ﴿ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ وَالْعَلَىٰ لَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللللل اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

<sup>(1)</sup> ليست في (أ)

<sup>(2)</sup> يشير للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ اللَّهَ يَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْعَرْدِينُ الْحَكِيمُ ﴾ [إبراهيم: ٤] برقم (7384) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ لاَ يَزَالُ يُلْقَى فِيهَا وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ . حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَدَمَهُ فَيَنْزُوِي وَاللَّهِ اللهُ لَهُا إِلَى بَعْضٍ، ثُمَّ تَقُولُ قَدْ، قَدْ بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ. وَلاَ تَزَالُ الجُنَّةُ تَفْضُلُ حَتَّى يُنْشِئَ اللهُ لَهَا خَلُقًا فَيُسْكِنَهُمْ فَضْلَ الجُنَّةِ».

<sup>(3)</sup> في (ب): إذلاله تعالىٰ النارَ

<sup>(4)</sup> وهذا التأويل مختار الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني إذ قال: «والمختار عندي أنّ وضعَ القدَم كناية عن نظر القهر إليها؛ فإنَّ مَن وضعَ قدَمَهُ علىٰ شيء فقد بالغَ في إهانتِه، ويدلُّ

وَفِي بَعْضِ الْحَدِيثِ أَنَّهَا تَكَادُ تَلْتَقِمُ أَهْلَ الْمَحْشَرِ، فَيَكْسِرُ اللهُ تَعَالَىٰ حِدَّتَهَا، وَيُذِلَّهَ إِذْلَالَهُ بِقَدَمِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ حِدَّتَهَا، وَيُذِلَّهُ إِذْلَالَهُ بِقَدَمِهِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ التَّعْبِيرِ بِالْمَلْزُوم، وَالْمُرَادُ لَآزِمُهُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ (1).

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٧٣]

قَوْلُهُ: «أَنْتَ ثُورُ السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ»(2).

النُّورُ جِسْمٌ أَوْ عَرَضٌ، وَمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ مُنَزَّةٌ عَنْهُمَا، فَوَجَبَ التَّأُويلُ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَىٰ اسْمِ الفَاعِلِ، أَيْ: أَنْتَ مُنَوِّرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، أَيْ: خَالِقُ مَا فِيهِمَا مِنَ الأَنْوَارِ الحِسِّيَّةِ، أَوْ مُنَوِّرُ أَهْلِهَا، أَيْ: هَادِيهِمْ<sup>(3)</sup>، وَخَالِقُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارٍ مَعْنَوِيَّةٍ مِنَ المَعَارِفِ وَالعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ وَالكَسْبِيَّةِ.

عليها قوله: «فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ»؛ إذ لو كان المراد من القدَم طائفةٌ من الخلق قدَّمهم للنار لم يكن للانزواء معنى. (الكوثر الجاري، ج11/ص421)

<sup>(1)</sup> والله تعالىٰ أعلم: ليس في (أ)

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾[الأنعام: ٧٣] برقم (7385)

<sup>(3)</sup> واختاره الإمام الطبري في تفسير حيث قال: «يعني ـ تعالىٰ ذكرُه ـ بقوله: ﴿ اللَّهُ ثُورُ ٱلسَّمَـ كَوْرَتِ وَ وَالْحَرْضِ ﴾: هادي مَن في السماوات والأرض، فَهُمْ بنُورِه إلىٰ الحقِّ يهتدون، وبهُدَاهُ مِنْ حَيْرَة الضلالة يعتصمون». (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج17/ص295)

قُوْلُهُ: «فَاغْضِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ»<sup>(1)</sup> لَا شَكَّ أَنَّهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ مَعْصُومٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، وَمِنْ كُلِّ صَغِيرَةٍ أَوْ كَبيرَةٍ، وَكَذَا سَائِرُ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَوَجَبَ التَّأْوِيلُ.

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِتَعْلِيمِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الذَّنْبُ، أَوْ قَالَهُ تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَإِظْهَارًا لِغِنَاهُ سُبْحَانَهُ (2) عَنِ الأَعْمَالِ، فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا - تَوَاضُعًا لِلَّهِ وَإِظْهَارًا لِغِنَاهُ سُبْحَانَهُ (2) عَنِ الأَعْمَالِ، فَلَا ثَوَابَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا - قُدِّمَ أَوْ أُخِرَ - إِلَّا بِمَغْفِرَتِهِ وَعَظِيمٍ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، لَا بِقُرْبٍ مِنْهُ وَاسْتِحْقَاقٍ وَإِذْلَالٍ (3).

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَــُوَتِ
وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٧٣] برقم (7385)

<sup>(2)</sup> في (ب): تعالىٰ

<sup>(3)</sup> في (أ): واستدلال

<sup>(4)</sup> لا: ليست في (أ)

العَظِيمِ<sup>(1)</sup> المَعْبُودِ، فَلَا ثَوَابَ لِشَيْءٍ مِنْهَا<sup>(2)</sup> وَلَا قَبُولَ إِلَّا بِمَحْضِ فَضْلِهِ وَمَغْفِرَتِهِ وَمَا لَهُ مِنْ سَعَةِ الجُودِ وَالكَرَمِ<sup>(3)</sup>.

## بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]

النَّفْسُ هُنَا بِمَعْنَىٰ الذَّاتِ، وَأَمَّا (<sup>4)</sup> النَّفْسُ الَّتِي بِمَعْنَىٰ الجِسْمِ الشَفَّافِ المُشَابِكِ لِلْأَجْسَامِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ فِيهَا، فَمُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ (<sup>5)</sup>.

# قَوْلُهُ: «مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ اللَّـهِ»<sup>(6)</sup>

«الغَيْرَةُ» فِي الخَلْقِ: أَنْفَةٌ وَتَأَلُّمٌ يُصِيبَانِ<sup>(7)</sup> المَخْلُوقَ بِسَبَبِ صُورَةِ فَاحِشَةٍ تَقَعُ فِيمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ لَهُ فِيمَا أُبِيحَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهَذَا<sup>(8)</sup> مُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَلَا، فَوَجَبَ التَّأُويلُ.

<sup>(1)</sup> في (ب): تعالىٰ

<sup>(2)</sup> ليست في (أ)

<sup>(3)</sup> في (ب): سعة الفضل والجود

<sup>(4)</sup> النفس... وأما: ليس في (أ)

<sup>(5)</sup> في (ب): فمستحيل عليه تعالىٰ

<sup>(6)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُمُۥ﴾ [آل عمران: ٢٨] برقم (7403) عن عبد الله عن النبي صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ». اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ، وَمَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ».

<sup>(7)</sup> في (أ): يصيب

<sup>(8)</sup> في (أ): وهو

وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ كِنَايَةٌ عَنْ لَازِمِ تِلْكَ الغَيْرَةِ<sup>(1)</sup>، وَهُوَ الْمَنْعُ مِنِ انْتِهَاكِ الحُرَمِ، وَتَشْدِيدُ عُقُوبَةِ مَنْ وَقَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، دُنْيَا وَأُخْرَى، إِلَّا أَنْ يَعْفُو الْمَوْلَىٰ الْكَرِيمُ عَنْ ذَلِكَ فَي الْمَوْلَىٰ الْكَرِيمُ عَنْ ذَلِكَ (2) بِفَصْلِهِ.

### قوله: «وَهُوَ وَضْعٌ $^{(3)}$ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ $^{(4)}$

(1) قال القاضي عِياضٌ: الغَيْرَةُ في المخلوق: تغيُّر القلبِ وهيجان الحفيظة بسبب المشاركة في الاختصاص من أحد الزوجين بالآخر أو بحريمه وذبه عنهم ومنعه منهم، يقال: غار الرجلُ فهو غيور. وأمّا في حق الله فهو مَنْعُه ذلك وتحريمُه، ويدلّ عليه قوله: "مِن غيرته حرّمَ الفواحش»، وقوله: "وغيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه». وقد يكون في حقّه: تغييرُه فاعلَ ذلك بعقاب الدنيا والآخرة. (راجع مشارق الأنوار، ج2/ص141)

وقال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: الغَيْرةُ مشتقة من تغير حال الغَيْرانِ لِمَا رآه من قبيح فِعْلِ من غار عليه وهيجان غضبه بسبب هتك من يذبّ عنه، والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى المقدَّس عن تغير الذات والصفات، فمعناه: ما من أحدٍ أمنعُ للفواحش من الله، والغيور يمنع حريمَهُ، وكلّما زادت غيرته زاد منعُه، فاستعير لمنع البارئ تعالىٰ عن معاصيه اسمُ الغيرة مجازًا واتساعًا، وخاطبهم النبي صَلَّاللَّهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ علىٰ ما يفهمونه. (رياض الأفهام، ج 2/ ص 172)

(2) في (أ): يعفو الله جل وعلا

- (3) "وَضْعٌ" بِفَتْحِ الوَاو وَسُكُون المُعْجَمَة بِمَعْنَىٰ مَوْضِعٌ، وَلِأَبِي ذَرّ بِفَتْحِ الضَّادِ مَاضٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَضِعٌ بِكَسْرِ الضَّادِ مُنَوَّناً. (راجع فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر (ج15/ص339).
- (4) يشير للحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالىٰ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ لَقُسُكُهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]. برقم (7404) عَنْ أَبِىٰ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ «لَمَّا خَلَقَ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ لهُوَ يَكُنُبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَىٰ الْعَرْشِ لِيَ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِيٰ».

لَا يَصِحُّ فَهْمُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ مُسْتَقِرُ (1) عَلَىٰ العَرْشِ وَذَلِكَ الكِتَابُ عِنْدَهُ هُنَالِكَ، لِأَنَّ الاسْتِقْرَارَ (2) بِالأَمْكِنَةِ وَالإِخْتِصَاصَ بِالأَحْيَازِ مِنْ سِمَاتِ عِنْدَهُ هُنَالِكَ، لِأَنَّ الاسْتِقْرَارَ (2) بِالأَمْكِنَةِ وَالإِخْتِصَاصَ بِالأَحْيَازِ مِنْ سِمَاتِ الأَجْرَامِ المُحْدَثَةِ، وَيَتَعَالَىٰ المَوْلَىٰ الأَزَلِيُّ القَدِيمُ الغَنِيُّ عَنْ سِمَاتِ الطَّوْرَهِ (3).

(1) في (أ): مستو

(2) في (أ): الاستواء

(3) قال الإمام ابن بطال المالكي: "عند" في ظاهر اللغة تقتضى أنها للموضع، والله يتعالى عن الحلول الحلول في المواضع؛ لأن ذلك من صفات الأجسام إذ الحال في موضع لا يكون بالحلول فيه بأولى منه بالحلول في غيره إلا لأمر يخصِّصُ حلولَه فيه، والحلول فيه عرَضٌ من الأعراض يَفْنَى بمجيء حلول آخر يحُلُّ به في غير ذلك المكان، والحلول مُحدَث، والحوادث لا تليق به تعالى، لدلالتها على حدث من قامت به، فوجب صَرْفُ «عِنْدَ» عن ظاهرها إلى ما يليق به تعالى. (شرح صحيح البخاري، ج10/ص 427 تحقيق أبو تميم ياسر إبراهيم، مكتبة الرشد، ط2. 1423هـ/ 2003م)

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد أن لخَص كلام الإمام ابن بطال: «وَيُوَيِّدُهُ قُوْلُهُ فِي الحَدِيثِ النَّذِي بَعْدَهُ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»، وَلا مَكَانَ هُنَاكَ قَطْعًا. (فتح الباري، ج13/ ص385) وقال أيضا في شرحه على الحديث الوارد في صحيح البخاري، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُو اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧] برقم (3194) عن أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا قَضَىٰ اللهُ الخَلْق كَتَبَ فِي عن أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمَّا قَضَىٰ اللهُ الخَلْق كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُو عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ: إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ عَضِيي»: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ فَهُو عِنْدَهُ أَوْ عِلْمُهُ فَلَا تَكُونُ الْعِنْدِيَّةُ مَكَانِيَّةٌ بَلْ هِيَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ كَمَالِ كَوْنِهِ مَخْفِيًّا عَنِ عِنْدَهُ أَيْ ذِكْرُهُ أَوْ عِلْمُهُ فَلَا تَكُونُ الْعِنْدِيَّةُ مَكَانِيَّةٌ بَلْ هِيَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ كَمَالِ كَوْنِهِ مَخْفِيًّا عَنِ النَّهُ عَنْ حَيْزٍ إِدْرَاكِهِمْ. (فتح الباري، ج6/ ص291)

فَالهَ مَعْنَىٰ إِذًا أَنَّ (أ) ذَلِكَ الكِتَابَ عِنْدَهُ عِنْدِيَّةَ اعْتِنَاءٍ، إِذِ الْعَادَةُ أَنَّ مَا تَعْتَنِي بِهِ المُلُوكُ عِنْدَهُمْ مِنَ الرُّسُومِ وَفِي حِفْظِهِمْ وَرَعْيِهِمْ لَا يَكِلُونَه إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَلَا يَكِلُونَه إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، وَلَا يَتَجَاسَرُ أَحَدٌ حِينَئِذٍ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ ذَلِكَ المَكْتُوبَ بِتَبْدِيلِ أَوْ مَحْوٍ أَوْ تَغْيِيرٍ.

وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ أَيْضًا، أَنْ لَا يَنْسَىٰ العَمَلَ بِمُقْتَضَىٰ ذَلِكَ المَكْتُوبِ، إِذْ هُوَ حَاضِرٌ عِنْدَهُ، مَذْكُورٌ، مَكْتُوبٌ، مَرْئِيٌّ.

وَقَوْلُهُ: «عَلَىٰ العَرْشِ» يَتَعَلَّقُ بِ «وَضْعٌ»، أَيْ: ذَلِكَ المَكْتُوبُ مَوْضُوعٌ عَلَىٰ العَرْشِ، وَلَيْسَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ المُضَافِ إِلَيْهِ «عِنْدَهُ» (2)، وَيَكُونُ المَعْنَىٰ: وَهُوَ وُضِعَ عِنْدَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ حَالَ كَوْنِهِ مُستَقِرًا عَلَىٰ العَرْشِ؛ لِفَسَادِ ذَلِكَ عَقْلًا وَصِنَاعةً.

وَوَضْعُهُ سُبْحَانَهُ ذَلِكَ المَكْتُوبَ فَوْقَ العَرْشِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ تَأْمِينِ الخَلْقِ أَنْ يَقَعَ فِي ذَلِكَ المَكْتُوبِ تَبْدِيلٌ أَوْ تَغْيِيرٌ مِنْ شَيْطَانٍ حَاسِدٍ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّ ذَلِكَ المَوْضِعَ لَا يَصِلُ إِلَيْهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ جَمِيعَ المَعَاصِي إِنَّمَا تَقَعُ فِي الأَرْضِ تَحْتَ العَرْشِ، وَتَرْفَعُ رُسُومَهَا الحَفَظَةُ إِلَىٰ مَا تَحْتَ العَرْشِ أَيْضًا، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ رَسْمَ سَبْقِيَّةِ السَّعَظَىٰ مَا تَحْتَ العَرْشِ أَيْضًا، فَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ رَسْمَ سَبْقِيَّةِ الرَّحْمَةِ لِلْغَضَبِ قَدِ اسْتَعْلَىٰ فَوْقَ مُوجِبَاتِ الغَضَبِ حِسَّا، كَمَا اسْتَعْلَىٰ مَعْنَىٰ وَحُكْمًا، وَمَا اسْتَعْلَىٰ حِسًّا وَمَعْنَىٰ فَهُوَ الغَالِبُ لِمَا تَحْتَهُ حِسًّا وَمَعْنَىٰ.

<sup>(1)</sup> في (أ): إلىٰ

<sup>(2)</sup> عنده: ليست في (أ)

وَأَيْضًا فَإِنَّ العَرْشَ هُوَ سَقْفُ الجَنَّةِ، فَوَضْعُ ذَلِكَ المَكْتُوبِ فَوْقَ سَقْفِهَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ وَاللَّذَةِ وَالسُّرُورِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَتَحْتَ الحُكْمِ بِهَا، لَا اللهِ مَنْ آثَارِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ اسْتِحْقَاقًا، وَأَنَّهَا مُوجِبَاتٌ فِعْلَهَا كَمَا يَقُولُهُ المُعْتَزِلَةُ أَذَلَ اللهُ تَعَالَىٰ بِدْعَتَهُمْ.

وَأَيْضًا، لَمَّا كَانَتْ رَحْمَةُ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ نَالَتْ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ (2) الأَرْضِ جَعَلَ رَسْمَهَا (3) فَوْقَ الجَمِيعِ عَلَىٰ العَرْشِ، تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ تَصَرُّفَاتِهِمْ وَلَذَّاتِهِمْ الحِسِّيَّةَ وَالمَعْنَوِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ تَحْتَ تِلْكَ الرَّحْمَةِ الَّتِي تَفَضَّلَ المَوْلَىٰ الكَرِيمُ بِكَتْبِهَا، وَاعْتَنَىٰ بِلُزُومِهَا وَتَغْلِيبِهَا عَلَىٰ الغَضَبِ.

وَأَيْضًا، يَحْتَمِلُ أَنَّ ذَلِكَ المَكْتُوبَ وُضِعَ فَوْقَ الْعَرْشِ، دُونَ سَائِرِ الْجِهَاتِ، تَنْبِيهًا عَلَىٰ سُرْعَةِ وُصُولِ الرَّحْمَةِ لِمَنْ شَاءَ سُبْحَانَهُ (4) مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، لِأَنَّ وُصُولَ الشَّيْءِ النَّازِلِ مِنْ عُلُوِّ أَسْرَعُ مِنْ وُصُولِ الشَّيْءِ النَّازِلِ مِنْ عُلُوِّ أَسْرَعُ مِنْ وُصُولِ الشَّيْءِ النَّازِلِ مِنْ عُلُوِّ أَسْرَعُ مِنْ وُصُولِ الشَّيْءِ اللَّهَيْءِ النَّازِلِ مِنْ عُلُوِّ أَسْرَعُ مِنْ وُصُولِ الشَّيْءِ اللَّهَيْءِ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

وَوَجْهُ المُنَاسَبَةِ فِي تَرْتِيبِ الكَتْبِ بِسَبْقِ الرَّحْمَةِ عَلَىٰ خَلْقِ العَوَالِمِ أَنَّهَ جَعَلَ عَلَىٰ سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ بِالكِنَايَةِ الرَّحْمَةَ وَالغَضَبَ تَسَابَقَا عِنْدَ خَلْقِ العَوَالِمِ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ إِلَىٰ العَوَالِمِ لِيَظْفَرَ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا بِالحَظِّ الأَوْفَرِ مِنَ العَوَالِمِ لِيَظْفَرَ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمَا بِالحَظِّ الأَوْفَرِ مِنَ

<sup>(1)</sup> في (أ): لأن

<sup>(2)</sup> أهل: ليست في (أ)

<sup>(3)</sup> في (أ): رحمته

<sup>(4)</sup> في (ب): تعالىٰ

العَوَالِمِ، وَلَا يَكُونُ لِلْمَسْبُوقِ مِنْهُمَا (أ) إِلَّا القَلِيلُ الَّذِي فَضِلَ عَنِ السَّابِقِ، فَسَبِقَتِ الرَّحْمَةُ الغَضَبَ (2)، فَحَازَتْ مِنَ العَوَالِمِ أَكْثَرَهَا وَهُوَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ فَسَبِقَتِ الرَّحْمَةُ الغَضَبُ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْغَضَبِ الْمَسْبُوقِ إِلَّا القَلِيلُ مِمَّنْ كُلِّهَا مَعَ كَثْرَتِهِمْ وَكَثِيرٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَلَمْ يَبْقَ لِلْغَضَبِ الْمَسْبُوقِ إِلَّا القَلِيلُ مِمَّنْ يَنْقُلُهُ فِيهِ الوَعِيدُ بِالخُلُودِ مِنْ كَفَرَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَكَتَبَ رَسْمَ هَذِهِ السَّبْقِيَّةِ يَنْفُذُ فِيهِ الوَعِيدُ بِالخُلُودِ مِنْ كَفَرَةِ الجِنِّ وَالإِنْسِ، وَكَتَبَ رَسْمَ هَذِهِ السَّبْقِيَّةِ حَتَّىٰ لَا يَطْمَعَ الغَضَبُ أَنْ يَزِيدَ شَيْعًا عَلَىٰ هَذَا القَلِيلِ الَّذِي جَاءَ فِي نَصِيبِهِ.

فَانْظُرْ هَذِهِ الاسْتِعَارَةَ مَا أَلْطَفَهَا وَأَدَلَهَا عَلَىٰ عَظِيمٍ فَضْلِ المَوْلَىٰ الكَرِيمِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ، وَسَعَةِ كَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، حَيْثُ جَعَلَ الرَّحْمَةَ سَابِقَةً لِلْغَضَبِ، وَلَوْ شَاءَ لَعَكَسَ، إِذْ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ، وَلَا حَجْرَ عَلَيْهِ، وَلَا حَقَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَيْهِ، وَلَا حَقَّ لِمَخْلُونَ عَلَيْهِ،

<sup>(1)</sup> ليست في (أ)

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياض: "سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي": هذه استعارة لكثرة الرفق والرحمة وشمولهما على العالمين، فكأنها الغالب، ولذلك يقال: غلب على فلان حبُّ المال، وغلب على الكرمُ، والغالب عليه العقلُ، اي: أكثر خصاله أو أفعاله، وإلا فغضب الله تعالى ورحمته صفتان من صفاته راجعتان إلى إرادته ثواب المطيع وعقاب العاصي، وصفاته لا توصف بغلبة إحداها على الأخرى ولا بسبقها لها، لكنها استعارة على مجاز كلام العرب وبلاغتها في المبالغة. (مشارق الأنوار، ج2/ص133) والحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُو الذِّي يَبَدَوُا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ [الروم: ٢٧]، ومسلم في التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.

### قَوْلُهُ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»<sup>(1)</sup>

قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَعَهُ بِالغُفْرَانِ إِذَا ظَنَّهُ حِينَ يَسْتَغْفِرُ، وَبِالقَبُولِ إِذَا ظَنَّهُ حِينَ يَسْتَغْفِرُ، وَبِالعَبْولِ إِذَا ظَنَّهَا حِينَ يَدْعُو، وَبِالكِفَايَةِ لَهُ مِنْ هَمِّهِ إِذَا ظَنَّهَا حِينَ يَدْعُو، وَبِالكِفَايَةِ لَهُ مِنْ هَمِّهِ إِذَا ظَنَّهَا حِينَ (2) يَتُوبُ، وَبِالإَجَابَةِ إِذَا ظَنَّهُ إِلاَ إِذَا أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِالمَوْلَىٰ يَسْتَكْفِي وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ هَذِهِ صِفَاتٌ لَا تَظْهَرُ إِلَّا إِذَا أَحْسَنَ ظَنَّهُ بِالمَوْلَىٰ تَبْارَكَوَتَعَالَى.

وَكَذَا يُحْسِنُ الظَنَّ بِقَبُولِ العَمَلِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهُ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ عِنْدَ فِعْلِهِ إِيَّاهُ، وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالإِجَابَةِ» (3)، فَيَنْبَغِي لِلْمُسْتَغْفِرِ وَالتَّائِبِ وَاللَّامِ عَلَيْ لِلْمُسْتَغْفِرِ وَالتَّائِبِ وَالدَّاعِي وَالعَامِلِ أَنْ يَأْتُوا ذَلِكَ مُوقِنِينَ بِالإِجَابَةِ بِوَعْدِ اللَّهِ تَعَالَىٰ الصَّادِقِ.

وَأَمَّا لَوْ فَعَلَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنْ لَا تُقْبَلَ وَلَا يَنْفَعَهُ فَذَلِكَ قُنُوطٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَالقُنُوطُ كَبِيرَةٌ.

وَأَمَّا ظَنُّ المَغْفِرَةِ مَعَ الإِصْرَارِ عَلَىٰ الذَّنْبِ<sup>(4)</sup>، وَرَجَاءُ<sup>(5)</sup> الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ العَمَلِ، فَذَلِكَ جَهْلٌ وَغُرُورٌ، وَيَجُرُّ إِلَىٰ مَذْهَبِ المُرْجِئَةِ، وَلَيْسَ مِنْ حُسْنِ العَمَلِ، فَذَلِكَ جَهْلٌ وَغُرُورٌ، وَيَجُرُّ إِلَىٰ مَذْهَبِ المُرْجِئَةِ، وَلَيْسَ مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ فِي شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ تَرْجِيحُ أَحَدِ الجَائِزَيْنِ لِسَبَبٍ يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ، فَإِذَا خَلَا عَنِ السَّبَبِ فَإِنَّمَا هُوَ غُرُورٌ وَتَمَنِّ.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ [آل عمران: ٢٨] برقم (4705)

<sup>(2)</sup> ظنها حين: ليس في (أ)

<sup>(3)</sup> رواه الترمذي في جامعه برقم (3479) والحاكم في مستدركه (ج1/ ص493)

<sup>(4)</sup> في (ب): المعصية

<sup>(5)</sup> رجاء: ليست في (ب)

فَالظَّنُّ فِي الحَدِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَىٰ العِلْمِ وَاليَقِينِ إِذَا رَدَدْنَاهُ لِصِدْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيمَا وَعَدَ بِهِ عَلَىٰ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ لِصِدْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فِيمَا وَعَدَ بِهِ عَلَىٰ الأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ، وَأَنْ يَكُونَ عَلَىٰ بِصِدْقِ اللَّهِ إِذَا رَدَدْنَاهُ لِنَيْلِ العَامِلِ بِخُصُوصِهِ ذَلِكَ المَوْعُودَ بِهِ.

# قَوْلُهُ: «وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي»(1)

أَيْ: مَعَهُ بِالتَّأْنِيسِ بِهِ وَالغِنَىٰ بِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، حَتَّىٰ يَزُولَ وَحُشُهُ، وَتَطْمَئِنَّ نَفْسُهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أَلَا بِنِكِ لِ اللَّهِ تَطْمَئِنَّ اَلْقُلُوبُ ۞ ﴾ [الرعد: ٢٨].

وَهَذَا لَازِمُ المَعِيَّةِ المَحْسُوسَةِ المَكَانِيَّةِ، وَثَمْرَتُهَا المَقْصُودُ مِنْهَا، فَعَبَّر بِهَا عَنْ لَازِمِهَا وَثَمْرَتِهَا، عَلَىٰ طَرِيقِ التَّقْرِيبِ وَالمُبَالَغَةِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

## (2) (ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي (2) قَوْلُهُ: «ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي

أَيْ: فِي ذَاتِي، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَىٰ أَنَّ العَبْدَ إِذَا ذَكَرَ اللهَ سُبْحَانَهُ خَالِيًا، بِحَيْثُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَثَابَهُ جَلَّ وَعَلَا بِفَضْلِهِ مِنَ الخَيْرِ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، قَلْ تَعْلَمُ نَقْشُ مَّا أَخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ ﴾ [السجدة: ١٧].

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿وَيُحَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُۥ﴾ [آل عمران: ٢٨] برقم (4705)

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

### قَوْلُهُ: «ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِنْهُمْ» (1)

يَعْنِي بِهِمْ المَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَالمَعْنَىٰ أَنَّهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى يُنَوِّهُ بِاسْمِهِ فِيهِمْ، وَيَأْمُرُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُنَادِي بِذِكْرِهِ فِي مَلَائِكَةِ بِاسْمِهِ فِيهِمْ، وَيَأْمُرُ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُنَادِي بِذِكْرِهِ فِي مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ.

قَوْلُهُ: «وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»<sup>(2)</sup> إِلَىٰ آخِرِهِ.

لَا شَكَّ أَنَّ الحَرَكَةَ وَالسُّكُونَ مُسْتَحِيلَانِ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَا ، لِأَنَّهُمَا مِنْ صِفَاتِ المُحْدَثَاتِ (3) ، فَوَجَبَ التَّأْوِيلُ، فَالذِّرَاعُ وَالبَاعُ (4) كِنَايَةٌ عَنْ مُضَاعَفَةِ الثَّوَابِ، وَمُقَابَلَةِ العَمَلِ الصَّالِح بِأَكْثَرَ مِنْهُ (5).

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

<sup>(3)</sup> في (ب): الحوادث

<sup>(4)</sup> عياض: الباعُ والبُوعُ والبُوعُ بالفتح والضم واحِدٌ، وهو طول ذراعي الإنسان وعَضُدَيْه وعَرْض صدره. والمراد هنا في حق الله تعالىٰ من مجيئه كذلك أو المجيء إليه وتمثيله بالذراع والباع والمشي والهرولة: مجازُ كلامِ العرب، والاستعارةُ لِمُجَازاةِ الله عَبْدَهُ عندَ طاعته له وإنابته إليه وإقباله على عبادته بقبول توبته وتيسيره لطاعته ومعونته عليها وتمام توفيقه وهدايته، والله أعلم بمراده. (مشارق الأنوار، ج1/ص104 ـ 105)

<sup>(5)</sup> عياض: تقَرُّبُ الله إلىٰ عبيده بهدايته إياهم وشرحه صدورهم وتنبيهه علىٰ ما يُتقرب به إليه، وكأنّ المعنىٰ: إذا قصد ذلك وعمِلَهُ أعنته عليه وسهلته له وآتيته مما طلب ما لم يحتسب. ويكون أيضا إذا تقرب إليّ بالطاعة في الدنيا جازيته في الآخرة بأضعافها، وسمىٰ الثواب تقربا لمقابلة الكلام وتجنيسه، والشيء يسمىٰ بما كان من سببه وأجله. (مشارق الأنوار، ج2/ص176)

وَالهَرْوَلَةُ (1) كِنَايَةٌ عَنِ الْإِسْرَاعِ بِذَلِكَ الثَّوَابِ، إِذْ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَامِلِ (2) إِلَّا انْقِضَاءُ لَحْظَةِ العُمُرِ مَعَ مَا يُمِدُّهُ بِهِ سُبْحَانَهُ عَاجِلًا فِي حَيَاتِهِ مِنَ الكَرَامَاتِ، وَلَذِيذِ المُنَاجَاةِ، وَالأُنْسِ، وَالمَحَبَّةِ، وَالشَّوْقِ، وَلَطِيفِ المُعَامَلاتِ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ لِلْعَبْدِ الضَّعِيفِ مِنَ المَوْلَىٰ الكَرِيمِ مُضَاعَفَةُ الثَّوَابِ وَالإِسْرَاعُ بِهِ، انْحَاشَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ إِلَىٰ جَانِبِ مَوْلَاهُ تَعَالَىٰ، وَلَازَمَ - إِنْ سَاعَدَهُ التَوْفِيقُ - بِهِ، انْحَاشَ بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ إِلَىٰ جَانِبِ مَوْلَاهُ تَعَالَىٰ، وَلَازَمَ - إِنْ سَاعَدَهُ التَوْفِيقُ - أَبُوابَ طَاعَتِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ بِلَذَّةٍ وَنَشَاطٍ إِلَىٰ أَنْ يَلْقَاهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّ الذِّرَاعَ وَالبَاعَ كِنَايَةٌ عَنْ مُطْلَقِ التَّضْعِيفِ، وَلَمْ يُؤْتَ بِهِمَا لِبَيَانِ قَدْرِ التَّضْعِيفِ، حَتَّىٰ يُسْتَشْكَلَ بِأَنَّ الذِّرَاعَ يَقْتَضِي أَنَّ مُجَازَاتَ الحَسَنَةِ بِمِثْلِهَا، لَا اللهُ تَعَالَىٰ. لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ.

وَلَنَا أَنْ نُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ المُرَادَ فِي المُجَازَىٰ بِهِ ذِرَاعُ قُدْرَةِ اللَّهِ وَبَاعُهَا، عَلَىٰ سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيلِ، وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَهُمَا إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ، وَالمُجَازَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيلِ، وَلَا يَعْلَمُ قَدْرَهُمَا إِلَّا اللهُ تَعَالَىٰ، وَالمُجَازَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ الاسْتِعَارَةِ وَالتَّمْثِيفَانِ القَصِيرَانِ، فَعَلَىٰ هَذَا لَا يَرِدُ الإِشْكَالُ مِنْ عَلَيْ هِذَا لَا يَرِدُ الإِشْكَالُ مِنْ أَصْلهِ (4)، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

<sup>(1)</sup> عياض: الهرولة: بين المشي والعدو، ومعناه في حق الله تعالىٰ الذي لا تجوز عليه الحركة والانتقال: سرعة إجابته لعبده وقرب تقريبه من هدايته ورحمته. قال وكيع: معناه: في سرعة وإجابة. (راجع مشارق الأنوار، ج2/ ص268)

<sup>(2)</sup> في (ب): بين العامل وبينه

<sup>(3)</sup> بمثلها لا: ليست في (ب)

<sup>(4)</sup> في (أ): أصل

بَابُ قَوْلِ اللّه عَزَّ وَجَلَّ، ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ وَالنَصَص: ١٨] (١) أَيْ: إِلَّا ذَاتَهُ الَّتِي لَا مِثْلَ لَهَا، وَأَمَّا الوَجْهُ الَّذِي بِمَعْنَىٰ الجَارِحَةِ فَمُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ. وَعَبَّرَ بِالوَجْهِ عَنِ الذَّاتِ العَلِيَّةِ لِشَرَفِ اسْمِ الوَجْهِ.

وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ غِنَاهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الخَلْقِ، وَتَنَرُّهِهِ عَنِ الانْتِفَاعِ بِوُجُودِهِمْ، وَلَا اسْتِيحَاشَ وَلَا هَمَّ وَلَا فَرُجُودِهِمْ، وَلَا اسْتِيحَاشَ وَلَا هَمَّ وَلَا حُوْنَ عِنْدَ إِهْلَاكِهِمْ، لِأَنَّ المُلُوكَ يُشَاهَدُ كَثْرَةُ التَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ (2) فِي وُجُوهِهِمْ حُزْنَ عِنْدَ إِهْلَاكِهِمْ، لِأَنَّ المُلُوكَ يُشَاهَدُ كَثْرَةُ التَّغَيُّرِ وَالتَّبَدُّلِ (2) فِي وُجُوهِهِمْ عِنْدَ فَقْدِ خَوَاصِّهِمْ وَأَهْلِ طَاعَتِهِمْ وَالمُتَهَالِكِينَ مِنَ العَبِيدِ فِي خِدْمَتِهِمْ، وَالوُقُوفِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عِنْدَ أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ، حَتَّىٰ تَزُولُ وَتَهْلَكُ مَحَاسِنُ وَالوَقُوفِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عِنْدَ أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ، حَتَّىٰ تَزُولُ وَتَهْلَكُ مَحَاسِنُ وَالوُقُوفِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عِنْدَ أَمْرِهِمْ وَنَهْيِهِمْ، حَتَّىٰ تَزُولُ وَتَهْلَكُ مَحَاسِنُ وَجُوهِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ نَفْيًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿كُلُّ وَجُوهِهِمْ مِنْ شِدَّةِ الحُزْنِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ تَعَالَىٰ نَفْيًا لِمَا يُتَوَهَّمُ مِنْ ذَلِكَ: ﴿كُلُّ لَنَهُ عَلَاكُ إِلَا وَجْهَهُ إِلَى وَتَهْلِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴿ وَالقَصَى: ١٨٥.

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن كثير: هو إخبارٌ بأنه تعالىٰ الدام الباقي الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٢٦ – ٢٦] فعبَّر بالوَجْهِ عن الذات، وهكذا هاهنا ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجَهَهُ ﴾ [القصص: ٨٨]، أي: إلا إيّاه، وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صَمَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّةُ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ ». (تفسير ابن كثير ، كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلٌ ». (تفسير ابن كثير ، ح 10/ص 492)

<sup>(2)</sup> في (ب): التبدل والتغير

وَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيِنْقَى وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَلِ وَٱلْإِكْرَادِ ۞ ﴾ [الرحمن: ٢٦ - ٢٧]، أَيْ: لَا تَتَغَيَّرُ ذَاتُهُ الْعَلِيَّةُ عِنْدَ فَنَائِهِمْ، بَلْ يَبْقَىٰ كَمَالُهُ الأَزَلِيُّ عَلَىٰ مَا كَانَ عَلَيْهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]

يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «**اليَدُ**» بِمَعْنَىٰ القُدْرَةِ<sup>(1)</sup>، وَثُنِيَتْ تَثْنِيَةَ تَكْثِيرٍ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقَاتِهَا الكَثِيرَةِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «الْيَدُ» بِمَعْنَىٰ النِّعْمَةِ، وَثُنِّيتْ بِاعْتِبَارِ أَنَّهَا مُنْحَصِرَةٌ فِي نِعْمَتَيْنِ: نِعْمَةِ جَلْبِ المَنَافِعِ، وَنِعْمَةِ دَفْعِ المَضَارِّ، وَالمَعْنَىٰ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ خَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّكَلُمُ مُصَاحِبًا لِنِعْمَتَيْنِ: نِعْمَةِ الجَلْبِ، وَنِعْمَةِ الدَّفْع.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «اليَدَانِ» أَحَدُهُمَا (2) يَدَ قُدْرَةٍ، وَالأُخْرَى (3) يَدَ نِعْمَةٍ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ المُثَنَّىٰ لَا يُشْتَرَطُ فِي مُفْرَدَيْهِ اتِّفَاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ، بَلِ اتِّفَاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ، بَلِ اتَّفَاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ لَا يُشْتَرَطُ فِي مُفْرَدَيْهِ اتَّفَاقُهُ مَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ، بَلِ اتَّفَاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ بَلِ اللَّاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ بَلِ اللَّاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ بَلِ اللَّاقُهُمَا لَفْظًا وَمَعْنَىٰ بَلِ اللَّاقُهُ بِيَدِ وَاحِدَةٍ وَهِي يَدُ القُدْرَةِ، وَلَمْ يَكُونُ فِي حَقِّهِ وَهِي يَدُ القُدْرَةِ، وَلَمْ تَصْحَبْهُ يَدُ النِّعْمَةِ، بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ الكَافِرَ لَا يُقَالُ فِي حَقِّهِ: «مُنْعَمُ عَلَيْهِ»؛ نَظَرًا لِمَالِ أَمْرِهِ.

<sup>(1)</sup> قال الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني: اتفق القائلون بتأويل المتشابهِ على أن اليدَ في حقّه تعالىٰ عبارةٌ عن القدرة؛ لأن اليدَ في الإنسانِ مظهر أكثر الأشياء، وحيث يطلق لفظ التثنية أو اليمين يرادُ كمال الاقتدار. (الكوثر الجاري، ج11/ص440)

<sup>(2)</sup> ليست في (أ)

<sup>(3)</sup> ليست في (أ)

#### قَوْلُهُ: «وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطيئَتَهُ» (1)

الأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعْصُومُونَ مِنَ الكَبَائِرِ وَالصَّغَائِرِ، وَلَكِنْ لِعَظِيمِ خَوْفِهِمْ مِنَ المَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَتَعْظِيمِهِمْ لِجَانِبِ<sup>(2)</sup> أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، لِعَظِيمِ خَوْفِهِمْ مِنَ المَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَتَعْظِيمِهِمْ لِجَانِبِ أَعْرَهُ وَنَهْيِهِ، وَخَوْفًا، يُسَمُّونَ أَنَّ مَا هُوَ رُخْصَةٌ أَوْ وَقَعَ مِنْهُمْ نِسْيَانًا «خَطِيئَةً» تَوَاضُعًا مِنْهُمْ، وَخَوْفًا، يُسَمُّونَ أَوْ وَقَعَ مِنْهُمْ نِسْيَانًا «خَطِيئَةً وَلَا ذَنْبًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ وَهَيْبَةً، وَكَا ذَنْبًا، بَلْ قَدْ يَكُونُ هُوَ طَاعَةً.

#### قَوْلُهُ: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي»(4)

(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] رقم (7410) عن أنس رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ أن النبي صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: ﴿ يُبْجَمَعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ كَلَلِكَ فَيَقُولُونَ: يَا آدمُ، أَمَا تَرَىٰ فَيَقُولُونَ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدمُ، أَمَا تَرَىٰ فَيَقُولُونَ اسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبِّنَا حَتَّىٰ يُرِيحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُونَ: يَا آدمُ، أَمَا تَرَىٰ النَّاسَ؟ خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتُهُ، وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ مِنْ مَكَانِنَا هَذَا، فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَالِكَ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ الَّتِي أَصَابَ حديث الشفاعة الطويل.

- (2) في (ب): لجناب
  - (3) في (أ): يسمىٰ
- (4) التخريج السابق، وفيه: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ فَيُؤْذَنُ لِي عَلَيْهِ». قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قَالَ الخَطَّابِيُّ: هَذَا يُوهِمُ المَكَانَ، وَاللهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: فِي دَارِهِ الَّذِي اللهِ العسقلاني: قَالَ الخَطَّابِيُّ: هَذَا يُوهِمُ المَكَانَ، وَاللهُ مُنَزَّهٌ عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ: فِي دَارِهِ الَّذِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وقال القاضي البيضاوي: قوله: «في دَارِهِ» يريد به الجنة، وأضافها إلىٰ الله تعالىٰ للشَّرَف والكرامة، وبالاستئذان عليه: أن يدخل مكانًا لا يقف فيه داع إلا استُجِيبَ، ولا يقوم به سائلٌ

فِيهِ حَذْفُ مُضَافٍ<sup>(1)</sup>، تَقْدِيرُهُ: «أَسْتَأْذِنُ<sup>(2)</sup> عَلَىٰ مَحَلِّ رُؤْيَةِ رَبِّي المَلَكَ المُوَكَّلَ عَلَىٰ بَابِهِ»، وَلَعَلَّهُ المَوْضِعُ الَّذِي يُسَمَّىٰ فَحْصَةُ العَرْشِ: دَارٌ عَظِيمَةٌ أَوْسَعُ مِنَ الجِنَانِ كُلِّهَا، بِحَيْثُ تَسَعُ جَمِيعَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرَ مِنْهُمْ بِأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ، وَأَكْثَرُهَا مِيَاهًا وَنِعَمًا وَبَسَاتِينَ، فِيهَا يَجْتَمِعُ جَمِيعُ أَهْلِ الجِنَانِ لِرُؤْيَةِ مُضَاعَفَةٍ، وَأَكْثَرُهُا مِيَاهًا وَنِعَمًا وَبَسَاتِينَ، فِيهَا يَجْتَمِعُ جَمِيعُ أَهْلِ الجِنَانِ لِرُؤْيَةِ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ، وَلَمْ تُعَدَّ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ، وَلَهَا بَابٌ عَظِيمٌ، وَمَلَكُ مُوكَلًى عَلَيْهًا.

وَهَذِهِ الدَّارُ الَّتِي اخْتَارَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا مَحَلًا لِلتَّمَتُّعِ بِرُؤْيَتِهِ، وَالتَّنَعُّمِ هُنَاكَ يَوْمَ الرُّؤْيَةِ بِمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ، بِمَا لَا يُرَى فِي سَائِرِ الجِنَانِ مِنْ جَلَائِلِ هُنَاكَ يَوْمَ الرُّوْيَةِ بِمَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ، بِمَا لَا يُرَى فِي سَائِرِ الجِنَانِ مِنْ جَلَائِلِ عَنِ كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَنِعَمِهِ، مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ بِذَاتِهِ العَلِيَّةِ هُنَالِكَ، لِتَعَالِيهِ عَنِ كَرَمِهِ وَجُودِهِ وَنِعَمِهِ، مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ بِذَاتِهِ العَلِيَّةِ هُنَالِكَ، لِتَعَالِيهِ عَنِ الاخْتِصَاصِ بِالأَحْيَازِ وَالأَمْكِنَةِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ مِنْ لَازِمِ مَنِ اسْتَقَرَّ بِدَارٍ أَنْ (3) لَكُنْ لَمَّا كَانَ مِنْ لَازِمِ مَنِ اسْتَقَرَّ بِدَارٍ أَنْ (3) لَا يُخَاطَبَ إِلَّا فِيهَا، وَيَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ مَنْ قَصَدَ زِيَارَتَهُ، لَا يُرَى عَادَةً وَلَا يُزَارَ وَلَا يُخَاطَبَ إِلَّا فِيهَا، وَيَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ مَنْ قَصَدَ زِيَارَتَهُ،

إلا أجيب، ولم يكن بين الواقف فيه وبين ربه حجاب. (تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، ج3/ ص408 دار النوادر)

وقال الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني: «في داره» أي: في الجنة لأن من أسمائه تعالى السلام، ومن أسماء الجنة «دار السلام»؛ ﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَىٰ دَارِ اَلسَّلَمِ ﴾ [يونس: ٢٥] أو الإضافة للتشريف، ككما في قوله: ﴿ وَأَدْخُلِي جَنِّي ﴾ [الفجر: ٣٠]. (الكوثر الجاري، ج11/ص465)

<sup>(1)</sup> ليست في (ب)

<sup>(2)</sup> تقديره استأذن: ليس في (أ)

<sup>(3)</sup> ليست في (أ)

وَرُؤْيَتَهُ وَالشَّكُوَىٰ لَهُ وَالشَّفَاعَةَ لَدَيْهِ فِي تِلْكَ الدَّارِ، أَطْلَقَ عَلَىٰ هَذِهِ الفَحْصَةِ التَّي جَعَلَهَا مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَلَا مَحَلَّا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَثْبَتَ لَهَا لَوَازِمَ الحُلُولِ بِالذَّاتِ التَّي جَعَلَهَا مَوْلاَنَا جَلَّ وَعَلَا مَحَلَّا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَثْبَتَ لَهَا لَوَازِمَ الحُلُولِ بِالذَّاتِ مِنْ غَيْرِ حُلُولٍ لَهُ فِيهَا، أَنَّهَا دَارُهُ، وَأَنَّ الآتِي لِبَابِهَا المُوكَّلِ عَلَيْهِ المَلكُ يَقُولُ: «أَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي».

#### قَوْلُهُ: «فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا»<sup>(1)</sup>

يَعْنِي: فَإِذَا دَخَلْتُ ذَلِكَ المَوْضِعَ المُعَدَّ لِرُوْيَتِهِ تَعَالَىٰ، وَأُزِيلَ عَنْ عَيْنِي الْحِجَابُ المَانِعُ مِنْ رُوْيَةِ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، وَخَلَقَ فِي عَيْنِي الْبَصَرَ المُتَعَلِّقَ الْحِجَابُ المَانِعُ مِنْ رُوْيَةِ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، وَخَلَقَ فِي عَيْنِي الْبَصَرَ المُتَعَلِّقَ بِرُوْيَتِهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَىٰ مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ مِنَ التَّنَزُّهِ عَنِ الجِسْمِيَّةِ، وَالعَرَضِيَّةِ وَالعَرَضِيَّةِ وَالعَرَضِيَّةِ وَالعَرَضِيَّةِ وَالعَرَضِيَّةِ وَالأَمْكِنَةِ، وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا.

### قَوْلُهُ: «فَأُدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ»<sup>(2)</sup>

يَعْنِي: ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَىٰ المَحَلِّ المُعَدِّ لِرُؤْيَةِ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ لِأَرَاهُ هُنَاكَ، وَأَشْفَعَ عِنْدَهُ ثَانِيَةً، مَعَ اسْتِحَالَةِ حُلُولِهِ تَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ المَكَانِ، أَوْ فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَمْكِنَةِ، وَإِنَّمَا المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ شَرَّفَ تِلْكَ الدَّارَ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِنَ الجِنَانِ بِأَنْ جَعَلَهَا مَحَلًا لِشَرِيفِ رُؤْيَتِهِ، وَكَشْفِ الحِجَابِ عَنْ مُشَاهَدَتِهِ، وَلَذِيذِ خِطَابِهِ، وَمَبَرَّتِهِ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الفَائِزِينَ بِهَذِهِ المِنَحِ الجَلِيلَةِ، وَالظَّافِرِينَ بِهَذِهِ النَّعَمِ الكَفيلةِ، وَالظَّافِرِينَ بِهَذِهِ النَّعَمِ الحَفِيلَةِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، يَا ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، بِجَاهِ نَبِيِّكَ وَمُصْطَفَاكَ،

<sup>(1)</sup> التخريج السابق

<sup>(2)</sup> التخريج السابق

الشَّفِيعِ المُشَفَّعِ عِنْدَكَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، عَلَيْهِ مِنْ مَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ، أَفْضَلُ الصَّلَةِ وَأَذْكَىٰ التَّسْلِيمِ.

قُوْلُهُ: «عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُوحٌ مِنْهُ» (1) أَضَافَتُهُ (2) إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ إِضَافَةُ مِلْكٍ وَتَشْرِيفٍ.

قوله: «يَدُ اللَّه مَلْأَى» قوله:

أَيْ: قُدْرَتُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، مَثَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عُمُومَ تَعَلَّقِ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ بِجَمِيعِ هَذِهِ الأَنْوَاعِ مِنَ العَطَايَا وَالنَّفَقَاتِ عَلَىٰ خَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ عُسْرٍ، وَلَا مُعَانَاةٍ، وَلَا عُجْزِ، وَلَا ضُعْفٍ، بِاليَدِ الَّتِي اجْتَمَعَ فِيهَا جَمِيعُ مَا أُرِيدَ إِعْطَاقُهُ، بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَىٰ مُعَانَاةٍ فِي جَمْعِهِ.

وَهَذِهِ النَّفَقَاتُ يَدْخُلُ فِيهَا إِمْدَادُ جَمِيعِ جَوَاهِرِ العُلْوِيَّاتِ وَالسُّفْلِيَّاتِ النَّفَقَاتُ يَدْخُلُ فِيهَا إِذِ الْأَعْرَاضُ لَا بَقَاءَ لَهَا، وَإِمْدَادُ الأَحْيَاءِ بِأَعْرَاضِهَا الَّتِي هِي شَرْطٌ فِي بَقَائِهَا، إِذِ الْأَعْرَاضُ لَا بَقَاءَ لَهَا، وَإِمْدَادُ الأَجْزَاءِ كُلِّهِمْ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ بِأَعْرَاضِ الحَيَاةِ وَالإِدْرَاكَاتِ وَالاجْتِمَاعَاتِ بَيْنَ الأَجْزَاءِ وَالحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَحْوَالِ(4) وَالأَعْرَاضِ الَّتِي لَا يُحِيطُ وَالحَرَكَاتِ وَاللَّعْرَاضِ الَّتِي لَا يُحِيطُ بِهَا إِلَّا مَالِكُهَا وَمُخْتَرِعُهَا رَبُّ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ.

<sup>(1)</sup> التخريج السابق

<sup>(2)</sup> في (ب): أضافها

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥] رقم (7411) عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يَدُ اللهِ مَلْأَىٰ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَهُ، سَحَّاءُ اللَّيْل وَالنَّهَارِ».

<sup>(4)</sup> في (أ): الأصول

#### قَوْلُهُ: «وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى» (1)

سَمَّىٰ أَيْضًا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَعَلَّقًا آخَرَ لِقُدْرَتِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِنَوْعٍ آخَرَ مِنَ الكَائِنَاتِ غَيْرِ النَّوْعِ الَّذِي ذَكَرَ أَوَّلًا «يَدًا»، وَلَا شَكَّ أَنَّ تَعَلَّقَاتِ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ مُتَعَدِّدَةٌ لَا نِهَايَةَ لَهَا، فَكَأَنَّ كُلَّ تَعَلُّقٍ يَدُ تَتَصَرَّفُ بِهِ القُدْرَةُ فِي ذَلِكَ المُتَعَلَّقِ مُتَعَدِّدَةٌ لَا نِهَايَةَ لَهَا، فَكَأَنَّ كُلَّ تَعَلُّقٍ يَدُ تَتَصَرَّفُ بِهِ القُدْرَةُ فِي ذَلِكَ المُتَعَلَّقِ المُخْصُوصُ، فَلِلْقُدْرَةِ الأَزْلِيَّةِ مِنَ أَيَادِي التَّصَرُّفَ فَاتِ فِي المُمْكِنَاتِ مَا لَا نِهَايَةَ المَخْصُوصُ، فَلِلْقُدْرَةِ الأَزْلِيَّةِ مِنَ أَيَادِي التَّصَرُّفَ فَاتِ فِي المُمْكِنَاتِ مَا لَا يُهَايَةَ لَهُ، وَلَا يُشْغِلُهُ سُبْحَانَهُ تَصَرُّفُ مِنْهَا عَنْ تَصَرُّفٍ غَيْرِهِ، فَسُبْحَانَ مَنْ لَا يُشْغِلُهُ شَأْنِ.

قَوْلُهُ: «إِنَّ الله يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةَ الأَرْضَ» [ إِلَىٰ آخِرِهِ قَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي بابِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿ ﴾ [الناس: ٢]. قَوْلُهُ: «إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَى إِصْبَعِ» (3) إِلَىٰ آخِرِهِ.

(1) التخريج السابق

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥] رقم (7412)

<sup>(3)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ [ص: ٧٥] رقم (7414) قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذا الحديث صحيح قد بينا معانيه في كتب الأصول «المتوسط» و«العواصم» وغيرهما، وذكرنا اختلاف الناس في تأويله، وأن من وقَفَ فيه ونفى التشبيه والتمثيل وأطلق اللفظ لوروده في الشرع وقدَّس الذات الكريمة عن الجارحة فهو معذورٌ، ومن تجاوز هذا فهو كافرٌ مغرور، وحقَّقنا أن من تأول فهو مصيبٌ، وتأويله بيِّنٌ، فإنَّ الله خلق العبد ووهب له القدرة على التصرف، وجعل له اليد والكف والأصابع أصلا في تصريف أفعاله، فضرب له المثل في نفسه به، وهو القائل سبحانه: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٨] وأنّ العبد يصرّف متعلَّقات قدرته في مآربه

قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الجِسْمِيَّةَ وَالجَوَارِحَ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الأَصابِعُ هَاهُنَا أَصَابِعَ مَلَكِ عَظِيمٍ رَفَعَ سُبْحَانَهُ عَلَيْهَا هَذِهِ الأَجْرَامَ وَأَمْسَكَهَا عَلَيْهَا بِقُدْرَتِهِ، لَا بِاسْتِعَانَةٍ بِتِلْكَ الأَصَابِعِ، بَلْ عِنْدَهَا، لا بِهَا، كَسَائِرِ الأَسْبَابِ العَادِيَّةِ، فَتَكُونُ الأَصَابِعُ - عَلَىٰ هَذَا - حَقِيقَةً (1).

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الأَصَابِعُ اسْتُعْمِلَتْ عَلَىٰ طَرِيقِ المَجَازِ وَالتَّمْشِلِ فِي تَعَلَّقُ وَعُبِّرَ عَنْ كُلِّ تَعَلَّقٍ (2) تَعَلُّقَاتِ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ لِإِمْسَاكِ هَذِهِ الأَجْرَامِ العَظِيمَةِ، وَعُبِّرَ عَنْ كُلِّ تَعَلُّقٍ (2) مِنْهَا بِالإِصْبَعِ إِشَارَةً إِلَىٰ عَدَمِ الكُلْفَةِ وَالتَّعَبِ فِي إِمْسَاكِهِ تَعَالَىٰ لِهَذِهِ الأَجْرَامِ العَظِيمَةِ بِقُدْرَتِهِ.

وَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جَعَلَ بِطَرِيقِ الاسْتِعَارَةِ المُكَنِّيَةِ الْقُدْرَةَ الأَزَلِيَّةَ لَمَّا كَانَ بِهَا التَّصَرُّفُ بِمَثَابَةِ اللَّصَابِعِ عَلَىٰ سَبِيلِ

بكفّه وأصابعه، فأخبر البارئ تعالى على لسان نبيّه في تصديقه لقائله بأنه مصرّف للمخلوقات، وأوضح كيفية تصريفها، فهو الذي يمسك السماء والأرض والماء والجبال والخلق، وضرب مثلا لإمساك هذه الخمس يد العبد بأصابعه الخمس. (عارضة الأحوذي، ج12/ص 118 ـ 119)

<sup>(1)</sup> عياض: قوله «يضع السماوات على إصبع» الحديث، قيل: الإصبع صفة سمعية لله تعالى لا يقال فيها أكثر من ذلك كاليد، وهو مذهب الأشعري وبعض أصحابه. وقد يحتمل أن يكون إصبعًا من أصابع ملائكته، أو خلقا من خلقه سماه إصبعا. وقيل: هي كناية عن القدرة وعن النعمة، وقيل: قد يكون المراد ضرب المثل من أنه لا تعب عليه ولا لغوب. (مشارق الأنوار، ج1/ص 47)

<sup>(2)</sup> في (أ): متعلق

التَّمْثِيلِ وَالتَّقْرِيبِ، تَنْبِيهًا عَلَىٰ تَيَسُّرِ<sup>(1)</sup> جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ وَسُهُولَتِهَا بِلَا كُلْفَةٍ أَصْلًا فِي حَقِّ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، وَأَنَّ كُلَّ تَصَرُّفَاتِهِ تَعَالَىٰ فِي السُّهُولَةِ بِمَثَابَةِ مَنْ رَفَعَ شَيْئًا حَقِيرًا عَلَىٰ إِصْبَعٍ، فَهُوَ فِي السُّهُولَةِ (2) بِحَيْثُ لَا يُحَسُّ رَفْعُهُ مَنْ رَفَعَ شَيْئًا حَقِيرًا عَلَىٰ إِصْبَعٍ، فَهُوَ فِي السُّهُولَةِ (2) بِحَيْثُ لَا يُحَسُّ رَفْعُهُ أَصْلًا.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَصَابِعُ أَسْمَاءً لِبَعْضِ مَلَائِكَتِهِ<sup>(3)</sup>، وَاللهُ تعالىٰ أَعْلَمُ.

# بَابِ قَوْلِهِ صَلَّالِّلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا شَخْصَ أَغْيِرُ مِنَ اللَّهِ»<sup>(4)</sup>

تَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْغَيْرَةِ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ فِي بَابِ قَوْلِهِ عَرَّفَجَلَ (5): ﴿وَيُحَذِرُكُمُ اللّهُ نَفْسَكُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ إِطْلَاقُ الشَّخْصِ عَلَىٰ اللّهِ تَعَالَىٰ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ مَوْصُوفُهُ مِنْ جِنْسِ المُفَضَّلِ (6) عَلَيْهِ اللّهِ تَعَالَىٰ لِأَنَّ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ إِنَّمَا يَكُونُ مَوْصُوفُهُ مِنْ عِنْسِ المُفَضَّلِ (6) عَلَيْهِ إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، أَمَّا إِذَا جُرَّ المُفَضَّلُ عَلَيْهِ بِرِهِنْ " فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَلِهَذَا إِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ، أَمَّا إِذَا جُرَّ المُفَضَّلُ عَلَيْهِ بِرهِنْ " فَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ، وَلِهَذَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: "الإِنْسَانُ أَسْرَعُ مِنَ الفَرَسِ"، أَوْ "أَبْلَدُ مِنَ الحِمَارِ"، وَ" زَيْدٌ

<sup>(1)</sup> ليست في (أ)

<sup>(2)</sup> بمثابة.. السهولة: ليس في (أ)

<sup>(3)</sup> في (أ): أسماء الملائكة

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في الصحيح تعليقا بصيغة الجزم، كتاب التوحيد ، باب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ». برقم (7416).

<sup>(5)</sup> في (ب): تعالىٰ

<sup>(6)</sup> في (أ): المقدور

أَقْطَعُ مِنَ الحَدِيدِ وَأَصْلَبُ مِنَ الحَجَرِ»، فَافْهَمْ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ فِي هَذَا الحَدِيثِ كَثِيرٌ.

# قَوْلُهُ: «وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ»<sup>(1)</sup>

يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِ «العُذْرِ» الإعْذَارَ الَّذِي يَقْطَعُ العُذْرَ وَلَا تَبْقَىٰ مَعَهُ حُجَّةٌ. وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أَنَّهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُنْذِرِينَ وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أَنَّهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُنْذِرِينَ وَيَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا أَنَّهُ رَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ المُنْذِرِينَ وَالمُبَشِّرِينَ».

وَحُبُّهُ لِهَذَا الْإِعْذَارِ بِمَعْنَىٰ أَنَّهُ حَكَمَ أَنْ لَا يُعَذِّبَ فِي الآخِرَةِ إِلَّا بَعْدَهُ؛ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]، وَأَمَرَ الحُكَّامَ أَنْ لَا يُنَفِّذُوا حُكْمًا إِلَّا بِأَمْرِهِ (2).

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الـمُرَادُ بِالعُذْرِ إِعْذَارُ عَبِيدِهِ إِلَيْهِ بِعَجْزِهِمْ وَتَقْصِيرِهِمْ وَتَوْبَتِهِمْ.

وَمَعْنَىٰ حُبِّهِ لِهَذَا العُذْرِ أَنَّهُ يَقْبَلُهُ وَيَغْفِرُ لَهُمْ وَيَسْمَحُ بِفَضْلِهِ لِمَنْ جَاءَ بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [الشودى: ٥٦]، وَيَكُونُ عَلَىٰ هَذَا الْمَعْنَىٰ فِي قَوْلِهِ: «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُنْذِرِينَ وَالشَّرِينَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللللْلِيَا الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِيَا اللللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمِنْ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُلْمِ اللْمُلْمِ اللْمُلْمِلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُولِ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> في (ب): حكما بدونه.

وَالغُفْرَانِ<sup>(1)</sup>، وَمُنْذِرِينَ لِمَنْ أَصَرَّ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَمَعَاصِيهِ بِشِدَّةِ العُقُوبَةِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

# قَوْلُهُ: «وَلَا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ» (<sup>2)</sup>

هُوَ كِنَايَةٌ عَنْ كَثْرَةِ ثَوَابِهِ جَلَّ وَعَلاَ عَلَىٰ (3) مَدْحِ عَبِيدِهِ لَهُ بِمَا نَدَبَهُمْ إِلَيْهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَحْمِيدِهِ (4) وَتَوْحِيدِهِ.

وَلَا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَحَبَتَّهُ لِهَذَا النَّوْعِ بِمَعْنَىٰ الْمَيْلِ إِلَيْهِ وَالأُنْسِ بِهِ وَالاَنْتِذَاذِ بِسَمَاعِهِ؛ إِذْ هُوَ جَلَّ وَعَلَا مُنَزَّةٌ عَنْ ذَلِكَ بِوُجُوبِ غِنَاهُ عَنْ حَمْدِ الْحَامِدِينَ.

وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالمَحَبَّةِ عَنْ كَثْرَةِ الثَّوَابِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يُثِيبُ عَلَىٰ هَذَا مِثْلَ ثَوَابِ المُلُوكِ الكُرَمَاءِ لِمَنْ مَدَحَهُمْ بِمَا هُوَ أَحَبُّ شَبْحَانَهُ يُثِيبُ عَلَىٰ هَذَا مِثْلَ ثَوَابِ المُلُوكِ الكُرَمَاءِ لِمَنْ مَدَحَهُمْ بِمَا هُو أَحَبُ شَيْءٍ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ عُلِمَ مَا تُعْطِيهِ المُلُوكُ مِنَ العَطَايَا الحَفِيلَةِ فِي ذَلِكَ، وَأَمْرُهُمْ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ.

وَهَذَا مَعَ فَقْرِهِمْ وَعَجْزِهِمْ، فَكَيْفَ يَكُونُ عَطَاءُ اللَّهِ العَظِيمِ الوَاسِعِ الْجَوَادِ الغَنِيِّ الْكَرِيمِ وَثَوَابُهُ لِمَدْحِهِ بِذِكْرِهِ؟! وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ الصَّادِقُ المُصَدَّقُ أَلْجَوَادِ الغَنِيِّ الْكَرِيمِ وَثَوَابُهُ لِمَدْحِهِ بِذِكْرِهِ؟! وَقَدْ أَخْبَرَ عَنْهُ الصَّادِقُ المُصَدَّقُ أَلَّهُ لَا أَحَدَ أَكْثَرَ مِنْهُ عَطَاءً عَلَىٰ ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> في (ب): والمغفرة.

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

<sup>(3)</sup> في (ب): عن

<sup>(4)</sup> وتكبيره وتحميده: ليس في (أ)

<sup>(5)</sup> أحد: ليست في (أ)

فَتَبًّا لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِمَدْحِ المَخْلُوقِ الفَقِيرِ العَاجِزِ النَّاقِصِ، وَلَا يُشْغِلُ نَفْسَهُ بِذِكْرِ مَوْلَاهُ الغَنِيِّ الكَرِيمِ وَمَدْجِهِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَالَىٰ اللَّذِينَ المَنُوا الْفَخِيِّ اللَّهِ اللَّهِ وَمَدْجِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِيَا الْمُنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللِّهُ الْمُؤْمِنُ اللللللَّةُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللِهُ الْمُؤْمِلُولُ الللللْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [مود: ٧]

قَوْلُهُ: «وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿أَسْتَوَى إِلَى ٱلسَكَمَاءِ ﴾ البقرة، ١٦٩: ارْتَضَعَ» (1).

يَعْنِي: ارْتَفَعَ إِلَىٰ السَّمَاءِ بِاعْتِبَارِ التَّصَرُّفِ فِيهَا وَالْفِعْلِ لَهَا، لَا بِاعْتِبَارِ الحَرَكَةِ وَالانْتِقَالِ بِالذَّاتِ العَلِيَّةِ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ (<sup>2)</sup>.

وَنَحْوُهُ مَا قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿أَسْتَوَىٰ ﴾ عَلَا ﴿ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾[الاعراف: ١٥]. يَعْنِي: عَلَا عَلَيْهِ قَهْرًا وَتَصْرِيفًا لَهُ وَلِسَائِرِ العَوَالِمِ عَلَىٰ وَفْقِ مَشِيئَتِهِ <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾[هود: ٧].

<sup>(2)</sup> قال الإمام مكتي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ هُوَ اللَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْمَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَامِ ثُمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤] : «أي: ارْتَفَعَ وَعَلَا، ارتفاعَ قُدْرَةٍ وَتَعْظِيمٍ وجلَالَةٍ، لا ارتفاع نُقْلَةٍ». (تفسير الهداية، ص 7307) وقال في تفسير قوله تعالىٰ : ﴿ اللَّهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَمُّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الرعد: ٢]: «أي: عَلَا عَلَيْهِ عُلُوَّ قُدْرَةٍ، لا عُلُوَّ مَكَان » (تفسير الهداية، ص 3664)

<sup>(3)</sup> وإليه يشير الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ إِلَى اَلْسَكَاءِ ﴾ [البقرة: ٢٩] حيث فسر الاستواء بالعلو والارتفاع، ثم فسر العلو والارتفاع بقوله: «علا عليها علق ملك وسلطان، لا علق انتقال وزوال». (جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج1/ص 457).

وَأَمَّا العُلُوُّ بِالذَّاتِ وَالجُلُوسُ وَالاسْتِقْرَارُ فَمُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَعَالَىٰ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الأَجْرَام (1).

قُولُهُ: «وَزَوَّجنِي مِنْ هَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ» (2). الفَوْقِيَّةُ رَاجِعَةٌ إِلَىٰ التَّرْوِيجِ، لَا لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ.

قَوْلُهُ: «إِنَّ يَمِينَ اللَّهِ مَلْئَى» (3)

وأكّد الإمامُ الطبريُّ ذلك المعنىٰ في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

- (1) وقال الإمام الخطابي: «ليس معنى قول المسلمين: «إن الله على العرش» هو أنه تعالى مماسٌ له، أو مُتمكِّنٌ فيه، أو متحيِّزٌ في جِهَة من جهاته؛ لأنه بائنٌ من جميع خَلْقِه (1)، وإنما هو خبرٌ جاء به التوقيف، فقُلْنَا به ونَفَيْنَا عنهُ التَّكْيِف؛ إذْ ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَثَى اللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]. (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري، ص1474)
- (2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَاتَ عَرَّشُهُ، عَلَى ٱلْمَآء ﴾ [هود: ٧] رقم (7420) عن أنس قال: جاءَ زيد بن حارثة يشكو، فجعلَ النبي صَاَّلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «اتَّقِ اللهُ وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ»، قال أنسٌ: لو كان رسول الله صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كاتمًا شيئًا لكَتَمَ هذِهِ، قال: فكانت زينبُ تفخر على أزواج النبي صَاَّلِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: «زوَّجكنَّ لذواج النبي صَاَّلِللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ تقول: «زوَّجكنَّ أهالِيكُنَّ وزوَّجني الله تعالىٰ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ». وعن ثابتٍ: ﴿ وَيُخْتَفِى فِي نَفْسِكَ مَا اللّهُ مُبْدِيهِ وَتَحَمَّى النَّاسَ ﴾ [الأحزاب: ٣٧] نَزَلَتْ في شأن زينبَ وزيدِ بن حارثة.
- (3) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ، عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [هود: ٧] رقم (7419) عن أبي هريرة عن النبي صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ إِنَّ يَمِينَ اللهِ مَلْأَىٰ لَا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مَا فِي يَمِينِهِ، وَعَرْشُه عَلَىٰ المَاءِ، وَبِيَدِهِ الأَخْرَىٰ الفَيْضُ أَوِ القَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ».

تَقَدَّمَ تَأْوِيلُهُ. وَسَمَّىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُنَا القُدْرَةَ الأَزَلِيَّةَ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهَا بِهَذِهِ الكَائِنَاتِ (1) الشَّرِيفَةِ العَظِيمَةِ المُتكَاثِرَةِ «يَمِينًا» تَشْرِيفًا لِهَذَا المُتعَلَّقِ وَإِشَارَةً إِلَىٰ كَثْرَتِهِ وَصُعُوبَتِهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ العَادَةِ، لَا بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَإِلَىٰ كَثْرَتِهِ وَصُعُوبَتِهِ بِالنَّظُرِ إِلَىٰ العَادَةِ، لَا بِالنَّظُرِ إِلَىٰ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ، إِذَالشَّأْنُ أَنَّ الأَمْرَ الشَّرِيفَ أو الصَّعْبَ إِنَّمَا يُتَنَاوَلُ بِاليَمِينِ.

وَلَمَّا كَانَ النَّوْعُ الآخَرُ مِنَ الكَائِنَاتِ دُونَ الأَوَّلِ أَضَافَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَ لَتَعَلَّقٍ آخَرَ مِنْ تَعَلَّقَاتِ القُدْرَةِ الأَزْلِيَّةِ وَسَمَّاهُ «يَدًا» وَلَمْ يُسَمِّهِ يَمِينًا، فَقَالَ: «وَبِيدِهِ الأُخْرَى القَبْضُ» إَلَىٰ آخِرِهِ. (وَبِيدِهِ الأُخْرَى القَبْضُ، إِلَىٰ آخِرِهِ.

فَالتَّعَدُّدُ إِنَّمَا هُوَ فِي تَعَلُّقَاتِ قُدْرَتِهِ تَعَالَىٰ، لَا فِي قُدْرَتِهِ جَلَّ وَعَلَا لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ لَا تَتَعَدَّدُ، وَمَعَ وَحْدَتِهَا فَهِي مُتَعَلِّقَةٌ بِجَمِيعِ المُمْكِنَاتِ الَّتِي لَا نِهَايَةَ لَهَا.

### $\overset{(2)}{\hat{\mathbf{e}}}$ قُوْلُهُ: «كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ

قال التاودي: «الفَيْضُ» بالفاء أي: فيض الإحسان بالعطاء، «أَوِ القَبْضُ» أي: قبض الأرواح بالموت. وقد يكون الفيض بمعنىٰ الموت، يقال: فاضت نفسُه. وعلىٰ هذا فداو الشكِّ من الراوي، وعلىٰ الأول هي بمعنىٰ الواو. (زاد المجدِّ الساري، ج6/ص527 طبعة دار الكتب العلمية)

<sup>(1)</sup> في (ب): الكنايات.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِهِ: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُـهُ, عَلَى ٱلْمَآهِ ﴾ [هود: ٧] رقم (7422) عن أبي هريرة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ لَمَّا قَضَىٰ الخَلْقَ كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي ﴾.

الفَوْقِيَّةُ مَكَانُ الكَتْبِ وَالمَكْتُوبِ، وَهُمَا فِعْلَانِ حَادِثَانِ، وَلَا يَصِحُ أَنْ تَرْجِعَ لِلذَّاتِ العَلِيَّةِ؛ لِتَنَزُّهِهِ تَعَالَىٰ عَنِ الحَيِّزِ وَالمَكَانِ وَالتَّخْصِيصِ بِالزَّمَانِ، وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَىٰ هَذَا فِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَيُحَذِّدُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَىٰ هَذَا فِي بَابِ قَوْلِ اللَّهِ عَرَّفَجَلَّ: ﴿وَيُحَذِّدُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ۲۸].

بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَعْنُ الْمَلَهِ حَنَّ وَالرَّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] (1). يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَعْنِيُّ: تَعْرُجُ إِلَىٰ مَحَلِّ ظُهُورِ حُكْمِهِ بِالثَّوَابِ وَالعِقَابِ وَالعَقَابِ وَالعَقَابِ وَالطَّبُولِ وَالرَّدِّ (2).

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَىٰ عُرُوجِهِمْ إِلَيْهِ: انْتِهَاءُ الأُمُورِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِيَحْكُمَ فِيهَا بِمَا شَاءَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [مود: ١٢٣]، وَتَقُولُ: رَفَعْتُ الأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ [مود: ١٢٣]، وَتَقُولُ: رَفَعْتُ الأَمْرُ إِلَىٰ الحَاكِم، أَيْ: أَنْهَيْتُهُ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ فِيهِ (3).

(1) صحيح البخاري، كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نَعْرُجُ ٱلْمَلَتِمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤]

<sup>(2)</sup> قال الشيخ مجير الدين العليمي الحنبلي: ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَكَيْكُ ﴾ الحفظة بأعمال بني آدم ﴿ وَٱلرُّوحُ ﴾ هو جبريل عَلَيْهِالسَّلَامُ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلىٰ محل قربته وكرامته وهو السماء. (فتح الرحمن في تفسير القرآن، ج 7/ ص 156)

<sup>(3)</sup> وإليه يشير قول محيي السُّنة الإمام الحسين بن مسعود البغوي: ﴿ تَعْرُبُ ٱلْمَاكَيْكَ وَ ٱلرُّوحُ ﴾ يعني جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ أي: إلى الله عَنَقَبَلَ ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُۥ خَسِينَ ٱللهَ سَنَةِ ﴾ مِنْ سِنِيِّ الدنيا لو صعد غير الملك، وذلك أنها تصعد منتهىٰ أمْرِ اللهِ تعالىٰ من أسفل الأرض السابعة إلىٰ منتهىٰ أمْرِ اللهِ تعالىٰ من فوق السماء السابعة. (معالم التنزيل، ج 8/ ص 220)

وَعَلَىٰ هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ [فاطر: ١٠]، وَلَيْسَ المُرَادُ أَنَّهُ تَعَالَىٰ فِي جِهَةِ فَوْقَ وَتَصْعَدُ المَلائِكَةُ إِلَيْهِ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبِ تَعَالَىٰ عَنِ الجِهَاتِ وَالأَمْكِنَةِ.

#### قَوْلُهُ: «فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينه»(1)

يَعْنِي: يَتَقَبَّلُهَا بِالتَّشْرِيفِ لَهَا وَالتَّكْرِيمِ وَالاعْتِنَاءِ وَالتَّعْظِيمِ، فَضْلًا مِنْهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى، بِلَا غَرَضِ وَلَا اسْتِحْقَاقٍ.

وَلَمَّا كَانَ النَّاسُ يَتَنَاوَلُونَ الأَشْيَاءَ الَّتِي يَعْتَنُونَ بِهَا وَيُشَرِّفُونَهَا بِاليَمِينِ، أَطْلِقَ التَّنَاوُلُ بِاليَمِينِ فِي حَقِّهِ تَعَالَىٰ وَالمُرَادُ لَازِمُهُ مِنَ التَّشْرِيفِ وَالتَّكْرِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ مَجَازِيٌّ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعَرَبِ وَفِي عُرْفِ النَّاسِ، وَلِهَذَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا بِاليَدِ أَصْلًا، فَيَقُولُونَ: «تَلَقَّ وَلِهَذَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا بِاليَدِ أَصْلًا، فَيَقُولُونَ: «تَلَقَّ وَلِهَذَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي الأُمُورِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ تَنَاوُلُهَا بِاليَدِ أَصْلًا، فَيَقُولُونَ: «تَلَقَ مَا يُشِيرُ بِهِ عَلَيْكَ فُلَانٌ بِيَمِينِكَ»، وَلَيْسَ المُرَادُ قَطْعًا إِلَّا الاعْتِنَاءُ بِلَاكَ وَالاهْتِبَالُ بِهِ.

### $\tilde{\mathbf{e}}$ قُوْلُهُ: «وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ

يَعْنِي وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ: لَا يَصْعَدُ إِلَىٰ مَحَلِّ قَبُولِهِ وَتَكْرِيمِهِ إِلَّا طَيِّبٌ، أَوْ لَا يَرْتَفِعُ إِلَىٰ حُكْمِ قَبُولِهِ وَاعْتِنَائِهِ الأَرْفَعِ إِلَّا الطَّيِّبُ. وَهَذَا أَقْرَبُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ يَرْتَفِعُ إِلَىٰ حُكْمِ قَبُولِهِ وَاعْتِنَائِهِ الأَرْفَعِ إِلَّا الطَّيِّبُ. وَهَذَا أَقْرَبُ، وَيَدُلُّ عَلَىٰ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَكَهِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج: ٤] رقم (7430) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبِ طَيِّب، وَلا يَصْعَدُ إِلَىٰ اللهِ إِلَا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَومِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ». لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّىٰ تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ».

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

الأَوَّلِ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ كِنْبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ ﴾[المطففين: ١٨]، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ كِنْبَ ٱلفُجَّارِ لَفِي عِلِّتِينَ ﴾[المطففين: ٧].

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وُجُوِّهُ يَوْمِيدٍ نَّاضِرَهُ ١٣ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ١٣ ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣].

قَوْلُهُ: «سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» (1)
التَّشْبِيهُ إِنَّمَا هُوَ فِي عَدَمِ التَّضَرُّرِ بِالازْدِحَامِ وَنَحْوِهِ عِنْدَ رُوْيَتهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى،
وَلِهَذَا لَمْ يُشَبَّهُ بِالشَّمْسِ إِلَّا فِي هَذَا الْمَعْنَىٰ، لَا مُطْلَقًا؛ لِحُصُولِ الضَّرَرِ لِلرَّائِي
عِنْدَ رُوْيَتِهَا فِي بَصَرِهِ بِتَشَعْشُع نُورِهَا فِيهِ وَفِي بَدَنِهِ بِتَوَهَّجٍ حَرِّهَا عَلَيْهِ.

وَلَيْسَ المُرَادُ مِنَ التَّشْبِيهِ أَنَّهُ تَعَالَىٰ جِسْمٌ نُورَانِيٌّ يَرَوْنَهُ فِي جِهَةِ العُلُوِّ كَالقَمَرِ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا. وَقَدْ أَشَارَ عَلَيْهِٱلصَّلَاهُ وَٱلسَّلَامُ إِلَىٰ بَيَانِ وَجْهِ الشَّبَهِ إِثْرَ تَشْبِيهِهِ فَقَالَ: «لا تُضَامُّونَ (2) فِي رُؤْيَتِهِ»، فَهُو تَشْبِيهِ فَقَالَ: «لا تُضَامُّونَ (2)

<sup>(1)</sup> صحيح البخاري، كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَمُجُوهُ مُومَهِ لَا غَضِرَا ﴿ وَمُجُوهُ مَعِنِهِ نَاضِراً ﴿ اللهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللَّهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَالَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَيْلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَا عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَاللَّهُ عَلَا عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَ

<sup>(2)</sup> قال القاضي عياضٌ: يروى بتشديد الميم وتخفيفها، فمعنى المشدد من الانضمام، أي: لا تزاحَمون ويضُمُّكُمْ غيرُكم حين النظر إليه، وهذا إذا قدرناه «تضامَمون» بفتح الميم الأولى، ويكون أيضا «تضامِمنون» بكسرها، أي: تزاحمون غيركم في النظر إليه، كما تقدم في «تضارون». ومن خفف الميم فمن الضَّيْم وهو الظلمُ، أي: لا يظلم بعضكم بعضًا في النظر إليه ويقدر على منعه عنه لشهرته. (مشارق الأنوار، ج2/ ص 59) راجع توجيه رواية «لا تضارون» (مشارق الأنوار، ج2/ ص 59)

وقال أيضا: وفي بعض روايات البخاري في كتاب الصلاة في باب صلاة الفجر: «لا تضامون» و«لا تضاهون»، ومعناه بالهاء: لا يعارض بعضكم بعضا في الشك في رؤيته ونفيها، كما تقدم

بِرُؤْيَةٍ (١) فِيمَا ذُكِرَ، لَا تَشْبِيهُ مَرْئِيِّ بِمَرْئِيِّ فِي الكِبَرِ وَالنُّورِ وَالعُلُوِّ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا، ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَى يُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١١) ﴿ الشورى: ١١]. قَوْلُهُ: «فَيَأْتَيهِمْ فَيَقُولُونَ؛ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِي رَبُّنَا،

نوله: «فيانيهِم فيفونون؛ هذا مكاننا حتى ياد فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ»<sup>(2)</sup> إِلَىٰ آخِرِهِ.

لَا شَكَ وَلَا خَفَاءَ أَنَّ الصُّورَ الجِسْمِيَّةَ وَالجِسْمَانِيَّةَ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَىٰ مَوْلَانَا تَبَارِكَوَتَعَالَا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ يَنْتَقِلَ فِيهَا مِنْ صُورَةٍ إِلَىٰ صُورَةٍ كَمَا عُهِدَ فِي المَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؟! كَيْفَ وَمُطْلَقُ التَّغَيُّرِ فِي ذَاتِهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ الأَزْلِيَّةِ مُسْتَحِيلٌ أَزَلًا وَأَبَدًا؟! فَتَعَيَّنَ حَمْلُ هَذِهِ الصُّورِ الوَاقِعَةِ فِي هَذَا وَصِفَاتِهِ الأَزْلِيَّةِ مُسْتَحِيلٌ أَزَلًا وَأَبَدًا؟! فَتَعَيَّنَ حَمْلُ هَذِهِ الصُّورِ الوَاقِعَةِ فِي هَذَا

في «تضارون» و«تضامون»، أو: لا تُشَبِّهُونَ ربَّكُمْ في رؤيته لغَيْرِه، وأنَّ معنىٰ قوله قبل: «كما ترون القمر ليلة البدر» في شبه وضوح الرؤية وتحقيقها ورفع اللبس، لا في شبه المرئي، تعالىٰ الله عن صفات الأجسام. (مشارق الأنوار، ج2/ ص62)

- (1) قال الشيخ أبو عبد الله بن مجاهد البصري بعد أن استدل بهذا الحديث الشريف على إثبات الرؤية: فبيّن أن رؤيته تعالى بأعين الوجوه، وَلَمْ يُرِد النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الله عَنَّقِجَلَّ مثلُ القمر؛ مِنْ قِبَلِ أَنَّ النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبّه الرؤية بالرؤية، ولم يُشَبّه الله تعالى بالقمر. (رسالة إلى أهل الثغر، ص 239 وهي منسوبة خطأ للشيخ أبي الحسن الأشعري)
- البيضاوي: أي: تكون رؤيته تعالىٰ رؤية جلية بينة لا تقبل مراءً ولا مِرْية فيخالِفُ فيها بعضُكم بعضًا ويكذِّبُه، كما لا يُشك في رؤية الشمس والقمر ولا ينازع فيها، فالتشبيه إنما وقع في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث لا يُرتَابُ فيها، لا في سائر كيفياتها ولا في المرئع؛ فإنه سبحانه وتعالىٰ منزّه عن الجسمية وعما يؤدي إليها. (تحفة الأبرار، ج3/ص
- (2) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَقَجَلَّ: ﴿ وَبُحُوهُ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةٌ ﴿ آَا اِللهَ رَبَهَا نَاظِرَةٌ ﴾ [القيامة: ٢٢ ٢٣] رقم (7437)

الحَدِيثِ وَالتَّنَقُّلِ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ فِي أَعْيُنِ النَّاظِرِينَ، وَأَنَّهُ مِنْ مُغَالَطَةِ أَبْصَارِهِمْ، وَلَا صُوْرَةَ جِسْمِيَّةُ (أ) فِي ذَاتِهِ تَعَالَىٰ وَلَا تَنَقُّلَ فِيهَا أَصْلًا، بَلْ لَمْ يَزَلْ تَعَالَىٰ عَلَىٰ كَمَالِهِ الأَزَلِيِّ الَّذِي لَا مِثْلَ لَهُ وَلَا يَزَالُ.

فَلَمَّا قَالَ تَبَارَكَوَتَعَاكَ لَهُمْ: «أَنَا رَبُّكُمْ» عِنْدَ تِلْكَ الصُّورَةِ الجِسْمَانِيَّةِ الَّتِي ظَهَرَتْ لِأَعْيُنِهِمْ وَرَأُوْهَا لِمَا سَبَقَ لَهُمْ مِنَ المَعْرِفَةِ بِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الدُّنْيَا أَنَّهَا مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ تَوَهَّمُوا لِأَجْلِ غَلَطِ أَبْصَارِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ أَنَّ تِلْكَ الصُّورَةَ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ تَوَهَّمُوا لِأَجْلِ غَلَطِ أَبْصَارِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ أَنَّ تِلْكَ الصُّورَةَ السَّورَةَ هَي القَائِلَةُ لَهُمْ: «أَنَا رَبُّكُمْ»، فَلَمْ يُقِرُّوا لَهَا بِذَلِكَ، وَتَبَرَّؤُوا مِنْهَا، وَاسْتَعَاذُوا مِنْهَا، عَلَىٰ مَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ الحَدِيثِ.

وَلِهَذَا قَالُوا: «هَذَا مَكَانُنَا حَتَّىٰ يَأْتِي رَبُّنَا»، أَيْ: حَتَّىٰ يَتَجَلَّىٰ لَنَا رَبُّنَا بِأَنْ يَخُلُقَ لَنَا رُؤْيَةَ ذَاتِهِ الَّتِي عَرَفْنَا وُجُوبَ تَنَزُّهِهَا عَنْ سِمَاتِ الحَوَادِثِ. فَهُوَ إِتْيَانُ تَجَلُّ وَكُلُولٍ بِذَلِكَ المَكَانِ مَحَلِّ كُلِّ حَادِثٍ مَخَلًّ وَكُلُولٍ بِذَلِكَ المَكَانِ مَحَلِّ كُلِّ حَادِثٍ مَقْهُورٍ.

وَهَذَا مَعْنَىٰ قَوْلِهِمْ: «فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ»، أَيْ: إِذَا تَجَلَّىٰ وَظَهَرَ بِإِزَالَةِ الحُجُبِ عَنْ أَعْيُنِنَا وَخَلَقَ الرُّؤْيَةَ فِيهَا لِذَاتِهِ الأَزَلِيَّةِ عَرَفْنَاهُ بِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا فِي الحُجُبِ عَنْ أَعْيُنِنَا وَخَلَقَ الرُّؤْيَةَ فِيهَا لِذَاتِهِ الأَزَلِيَّةِ عَرَفْنَاهُ بِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا فِي الحُجُبِ عَنْ أَعْيُنِنَا وَخَلَقَ الرُّؤْيَةَ فِيهَا لِذَاتِهِ الأَزَلِيَّةِ عَرَفْنَاهُ بِمَا تَقَرَّرَ عِنْدَنَا فِي الدُّنْيَا مِنْ نَزَاهَتِهِ وَكَمَالِهِ الَّذِي لَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا مِثْلَ (2) وَلَا شَبِيهَ.

<sup>(1)</sup> في (أ): جسمانية

<sup>(2)</sup> في (أ): ولا مثيل

وَنَحْوُ هَذِهِ العِبَارَاتِ فِي إِطْلَاقِ المَجِيءِ بِمَعْنَىٰ التَّجَلِّي وَالظُّهُورِ - لَا بِمَعْنَىٰ الحَرَكَةِ وَالانْتِقَالِ - قَوْلُهُ: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ﴾ [الإسراء: ٨١] أَيْ: تَجَلَّىٰ وَظَهَرَ، لَا أَنَّهُ تَحَرَّكَ وَانْتَقَلَ لِاسْتِحَالَةِ الحَرَكَةِ عَلَىٰ المَعَانِي.

وَهَذِهِ الصُّورَةُ الحَادِثَةُ الَّتِي ظَهَرَتْ لِأَعْيُنِ المُؤْمِنِينَ فِي المَوْقِفِ وَسَمِعُوا عِنْدَهَا الكَلَامَ بِهِ أَنَا رَبُّكُمْ فِتْنَةٌ عَظِيمَةٌ فِي التَّوْحِيدِ، وَهِي آخِرُ فِتْنَةٍ يُسَمِعُوا عِنْدَهَا الكَلَامَ بِهِ أَنَا رَبُّكُمْ وَتَنَةٌ عَظِيمَةٌ فِي التَّوْحِيدِ، وَهِي آخِرُ فِتْنَةٍ يُفْتَنُ بِهَا المُؤْمِنُونَ فِي عَقَائِدِهِمْ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُمُ النَّجَاةُ مِنْهَا إِلَّا بِفَصْلِ اللَّهِ يَعْالَىٰ عَلَيْهِمْ بِمَا وَهَبَ لَهُمْ مِنَ المَعْرِفَةِ فِي دَارِ الدُّنْيَا.

وَانْظُرْ عَظِيمَ لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بِالمُؤْمِنِينَ فِي هَذِهِ الفِتْنَةِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْفَرِدْ بِمُكَابَدَتِهَا (1) عَوَامُّ المُؤْمِنِينَ، بَلْ كَفَاهُمْ مُؤْنَتَهَا وَالجَوَابَ فِيهَا مَنْ مَعَهُمْ مِنْ أَنْبِيَاءُ، بِمُكَابَدَتِهَا لَكَ وَرُسُلِهِ كَمَا فِي الحَدِيثِ بَعْدَ هَذَا، فَلَا يُكَلِّمُهُ إِلَّا الأَنْبِيَاءُ، وَلَيْ اللَّا الْأَنْبِيَاءُ، وَلَيْ اللَّانِيَاءُ، وَلَيْ اللَّالِهُ وَلَيْ اللَّهُ فِي المَوْلِينَ وَحْدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَلْطَافُ وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَفِتْنَةِ القَبْرِ الَّتِي يُكَابِدُهَا كُلُّ مُؤْمِنٍ وَحْدَهُ، وَمَعَ ذَلِكَ فَأَلْطَافُ المَوْلِينَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، فَلِلَّهِ المَوْلَى الكَرِيمِ الجَلِيَّةِ وَالخَفِيَّةِ لَا تُفَارِقُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «فِي» الدَّاخِلَةُ عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ الحَادِثَةِ بِمَعْنَىٰ «مَعَ»، وَعَلَيْهِ يَجِيءُ مَا سَبَقَ أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ لَا وُجُودَ لَهَا فِي الخَارِجِ، وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ مَغَالِطِ أَبْصَارِهِمْ.

<sup>(1)</sup> في (أ): بمكايدها

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ بِمَعْنَىٰ «البَاءِ»، وَيَكُونُ إِثْيَانُهُ تَعَالَىٰ بِهَا هُوَ خَلْقَهُ لَهَا فِي ذَلِكَ المَكَانِ فِتْنَةً لَهُمْ، أَوْ كَانَتْ مَخْلُوقَةً قَبْلَ ذَلِكَ وَسَاقَهَا إِلَىٰ ذَلِكَ المَكَانِ، وَقَالَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِمْ لَهَا وَإِثْيَانِهَا إِلَيْهِمْ: «أَنَا رَبُّكُمْ» عَلَىٰ سَبِيلِ الفِتْنَةِ، أَوْ تِلْكَ وَقَالَ عِنْدَ رُؤْيَتِهِمْ لَهَا وَإِثْيَانِهَا إِلَيْهِمْ: «أَنَا رَبُّكُمْ» هَذَا كُلُّهُ مُحْتَمِلٌ جَائِزٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ الصُّورَةُ بِنَفْسِهَا هِي القَائِلَةَ: «أَنَا رَبُّكُمْ»، هَذَا كُلُّهُ مُحْتَمِلٌ جَائِزٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالمُرَادِ.

# قَوْلُهُ: «فَيَأْتِيهِمُ اللّٰهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَها»<sup>(1)</sup>

يَعْنِي: يَتَجَلَّىٰ لَهُمْ وَتُخْلَقُ الرُّؤْيَةُ لِذَاتِهِ عَلَىٰ الصِّفَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا مِنِ اخْتِصَاصِهِ تَعَالَىٰ بِالكَمَالِ العَدِيمِ المِثَالِ وَالنَّظِيرِ، المُنَزَّهِ عَنْ سِمَاتِ جَمِيعِ الْحَوَادِثِ.

فَالصُّورَةُ هُنَا بِمَعْنَىٰ الحَقِيقَةِ وَالصِّفَةِ، لَا بِمَعْنَىٰ الشَّكْلِ الجِسْمَانِيِّ، وَلِمَجِيءِ الصِّفَةِ الأَزَلِيَّةِ فِي صُحْبَتِهَا عُبِّرَ عَنْهَا بِالصُّورَةِ عَلَىٰ طَرِيقِ المُشَاكَلَةِ، وَلِمَجِيءِ الصُّورَةِ بِمَعْنَىٰ الحَقِيقَةِ لَا بِمَعْنَىٰ الشَّكْلِ الجِسْمَانِيِّ - قَوْلُهُمْ: «صُورَةُ المَسْأَلَةِ».

# قَوْلُهُ: «فَيَقُولُونَ، أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ»<sup>(2)</sup>.

يَعْنِي: يَتَّبِعُونَ أَمْرَهُ وَإِذْنَهُ لَهُمْ بِالمَجِيءِ إِلَىٰ دَارِ كَرَامَتِهِ وَمَحَلِّ اجْتِمَاعِ الشَّمْل، بِدَلِيل خِطَابِهِ وَرُؤْيَتِهِ (3)، وَهَذَا كَمَا تَقُولُ: «فُلَانٌ مُتَّبِعٌ لِلرَّسُولِ

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

<sup>(3)</sup> ورؤيته: ليست في (ب)

صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، مَعْنَاهُ: مُتَبَعٌ لِأَمْرِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا قَالَ: ﴿ وَالتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَتُدُونَ ﴾ النَّبِيِّ الْأَمْرِف: ١٥٨]، وَقَالَ: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وَإِنَّمَا حُذِفَ الأَمْرُ وَنُسِبَ الاتِّبَاعُ فِي الحَدِيثِ لِذَاتِهِ تَعَالَىٰ لِلْمُشَاكَلَةِ لِأَنَّهُ جَاءَ هَذَا فِي صُحْبَةِ ذِكْرِ اتِّبَاعِ الكُفَّارِ المَعْبُودَاتِ الحَادِثَةَ الَّتِي ذَهَبَتْ وَرَاءَهَا إِلَىٰ النَّارِ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ بَيْنَ بِهَذِهِ العِبَارَاةِ الَّتِي خَرَجَتْ عَلَىٰ سَبِيلِ المَحْازِ وَالاسْتِعَارَةِ التَّمْثِيلِيَّةِ المُكَنِّيَةِ عَظِيمَ إِكْرًامِ المَوْلَىٰ سُبْحَانَهُ لِعِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ وَمَنِ اجْتَمَعَ فِيهِمْ مِنَ النَّبِيئِينَ وَالمُرْسَلِينَ وَالأَقْطَابِ وَالأَوْتَادِ وَالمُؤْمِنِينَ وَالأَوْليَاءِ وَالعُلمَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ بِفَضْلِهِ اعْتَنَىٰ وَالأَبْدَالِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالعُلمَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ بِفَضْلِهِ اعْتَنَىٰ وَالأَبْدَالِ وَالأَوْلِيَاءِ وَالعُلمَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ بِفَضْلِهِ اعْتَنَىٰ عِنْدَ وُفُودِهِمْ أَرْضَ المَوْقِفِ قَاصِدِينَ جَنَّتُهُ وَدَارَ كَرَامَتِهِ، اعْتِنَاءَ مَلِكِ عَظِيمٍ قَدِمَ عَلَيْهِ خَوَاصُّ عَبِيدِهِ المُحِبِّينَ عِنْدَهُ مَعَ أَتْبَاعِهِمْ، فَأَظْهَرَ ذَلِكَ المَلِكُ عَظِيمٍ قَدْمَ عَلَيْهِ خَوَاصُّ عَبِيدِهِ المُحِبِّينَ عِنْدَهُ مَعَ أَتْبَاعِهِمْ، فَأَظْهَرَ ذَلِكَ المَلِكُ العَيْنَاءَ بِهِمْ وَالاعْتِنَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ، وَالتَنُوية بِأَقْدَارِهِمْ، وَإِدْخَالَ عَظِيمِ السُّرُورِ عَلْ عَليهِ يُقْصَدُ السَيْقُرَادِهِ الَّذِي فِيهِ يُقْصَدُ لِرُؤْمِيَةِ مِنْ مَدِينَتِهِ وَبَرَزَ عَنْ قَصْرِهِ وَمَحَلِّ اسْتِقْرَادِهِ الَّذِي فِيهِ يُقْصَدُ لِرُؤُمْتِهِ، وَتَلَقَاهُمْ بَعِيدًا عَنِ المَدِينَةِ بِمَسَافَةٍ طَويلَةٍ حَتَّىٰ بَايَعُوهُ هُنَاكَ، وَشَفَوْا مُدُورَهُمْ مِنْ لَذِيذِ رُؤْمِيْتِهِ، وَطَابَتْ قُلُوبُهُمْ بِسَمَاع لَطِيفِ خِطَابِهِ.

فَلَمَّا قَضَوْا وَطَرَهُمْ مِنْ هَذِهِ اللَّذَائِذِ، وَسَكَّنُوا بَعْضَ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الشَّوْقِ النَّائِدِ، كَرَّ المَلِكُ رَاجِعًا إِلَىٰ دَارِهِ وَمَوْضِعِ سَرِيرِ مُلْكِهِ الَّتِي فِيهَا يُقْصَدُ لِلشَّوْقِ الزَّائِدِ، كَرَّ المَلِكُ رَاجِعًا إِلَىٰ دَارِهِ وَمَوْضِعِ سَرِيرِ مُلْكِهِ الَّتِي فِيهَا يُقْصَدُ لِلتَّمَتُّعِ بِمُشَاهَدَتِهِ وَالتَّوسُّعِ فِي عَطَائِهِ وَمِنَحِهِ وَذَخَائِرِ ضِيَافَتِهِ، وَأَذِنَ لِعَبِيدِهِ لِلتَّمَتُّعِ بِمُشَاهَدَتِهِ وَالتَّوسُّعِ فِي عَطَائِهِ وَمِنَحِهِ وَذَخَائِرِ ضِيَافَتِهِ، وَأَذِنَ لِعَبِيدِهِ

الوَافِدِينَ أَنْ يَتَّبِعُوهُ إِلَىٰ دَارِهِ الَّتِي فِيهَا يَسْتَقِرُّونَ، وَبِلَطَائِفِ<sup>(1)</sup> نِعَمِ الْمَلِكِ فِيهَا يَتْنَعَّمُونَ وَيَتَّبِعُونَ وَيَتَّسِعُونَ، وَبِمُجَاوَرَةِ الْمَلِكِ وَزِيَارَتِهِ وَرُؤْيَتِهِ فِي أَعْيَادِهَا يَتَنَعَّمُونَ وَيَعْتَبِطُونَ.

فَرُوْيَةُ المُؤْمِنِينَ لِمَوْلَانَا جَلَّ وَعَلَا فِي أَرْضِ المَوْقِفِ وَسَمَاعُ خِطَابِهِ الأَرْفَعِ وَسُجُودُهُمْ لَهُ هُنَاكَ نَظِيرُ خُرُوجِ المَلِكِ لِعَبِيدِهِ وَرُؤْيَتِهِمْ لَهُ وَمُبَايَعَتِهِمْ لَلَا رُفَعِ وَسُجُودُهُمْ لَهُ هُنَاكَ نَظِيرُ خُرُوجِ المَلِكِ لِعَبِيدِهِ وَرُؤْيَتِهِمْ لَهُ وَمُبَايَعَتِهِمْ لَهُ بَعِيدًا مِنَ البَلَدِ، وَالجَنَّةُ نَظِيرُ مَدِينَةِ المَلِكِ، وَفَحْصَتُهُ العَرْشُ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ لَهُ بَعِيدًا مِنَ البَلَدِ، وَالجَنَّةُ نَظِيرُ مَدِينَةِ المَلِكِ، وَفَحْصَتُهُ العَرْشُ الَّذِي يَجْلِسُ رُؤْيَتِهِ تَعَالَىٰ نَظِيرُ قَصْرِ المَلِكِ الَّذِي فِيهِ مُسْتَقَرُّهُ وَفِيهِ سَرِيرُ مُلْكِهِ الَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ لِلنَّاسِ.

وَحَجْبُهُ تَعَالَىٰ لَهُمْ بَعْدَ أَنْ رَأَوْهُ فِي المَوْقِفِ حَتَّىٰ يَدْخُلُوا الجَنَّةَ نَظِيرُ رُجُوعِ المَلكِ إِلَىٰ دَارِهِ، وَكَوْنُهُمْ أُمِرُوا بِالمَشْيِ وَالاجْتِيَازِ عَلَىٰ قَنْطَرَةِ الصِّرَاطِ إِلَىٰ الجَنَّةِ فَفَعَلُوا نَظِيرُ اتِّبَاعِ العَبِيدِ الوَافِدِينَ لِلْمَلِكِ إِلَىٰ مَدِينَتِهِ وَدَارِهِ.

فَأَثْبَتَ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَعْضَ لَوَازِمِ المُشَبَّهِ بِهِ مِنَ الإِثْيَانِ وَالمَجِيءِ وَالاتِّبَاعِ عَلَىٰ التَّشْبِيهِ المُضْمَرِ فِي وَالاتِّبَاعِ عَلَىٰ التَّشْبِيهِ المُضْمَرِ فِي النَّفْسِ المُسَمَّىٰ بِالاسْتِعَارَةِ بِالكِنايَةِ، وَالمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ تَكْرِيمِ اللَّهِ لَنَّفْسِ المُسَمَّىٰ بِالاسْتِعَارَةِ بِالكِنايَةِ، وَالمَقْصُودُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُ تَكْرِيمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِعَبِيدِهِ المُؤْمِنِينَ مَعَ غِنَاهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ وَعَنْ أَعْمَالِهِمْ.

وَبِالتَّأَمُّلِ فِي ذَلِكَ يَمْتَلِئُ القَلْبُ بِمَحَبَّةِ هَذَا الْمَوْلَىٰ العَظِيمِ، وَيَنْسَىٰ كُلَّ مَا سِوَاهُ مِنْ بَالِهِ، وَيَمْتَلِأُ أَيْضًا بِمَحَبَّةِ هَذَا النَّبِيءِ الشَّرِيفِ الَّذِي لَمْ يَنْكَشِفْ هَذَا

<sup>(1)</sup> في (أ): وبأطايب

الأَمْرُ العَجِيبُ مِنْ غُيُوبِ الآخِرَةِ إِلَّا عَلَىٰ يَدِهِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ.

### قَوْلُهُ: «فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ» (1)

«السَّاقُ» بِمَعْنَىٰ قَصَبَةِ الرِّجْلِ مُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِتَنَرُّهِهِ عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَأَعْضَائِهَا، فَتَعَيَّنَ التَّأُويلُ، وَفِيهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ، وَأَقْرَبُهَا أَنَّ السَّاقَ بِمَعْنَىٰ النَّفْسِ وَالذَّاتِ، وَقَدْ ثَبَتَ اسْتِعْمَالُ السَّاقِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْعَرَبِ.

وَمَعْنَىٰ كَشْفِهِ تَعَالَىٰ عَنْ ذَاتِهِ إِزَالَةُ الحُجُبِ عَنْ أَبْصَارِ المُؤْمِنِينَ فِي المَوْقِفِ، وَخَلْقُ الرُّؤْيَةِ فِيهَا لَهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ حِجَابٌ المَوْقِفِ، وَخَلْقُ الرُّؤْيَةِ فِيهَا لَهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَأَزَالَهُ عَنْهُ كَمَا يَكُونُ المُلُوكُ وَرَاءَ السُّتُورِ وَالجُدْرَانِ وَنَحْوِهَا، تَعَالَىٰ يَحْجُبُهُ فَأَزَالَهُ عَنْهُ كَمَا يَكُونُ المُلُوكُ وَرَاءَ السُّتُورِ وَالجُدْرَانِ وَنَحْوِهَا، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا، فَلَا حِجَابَ إِلَّا عَلَىٰ الخَنْقِ المَقْهُورِينَ، وَلَا حِجَابَ عَلَىٰ الخَنْقِ المَقْهُورِينَ، وَلَا حِجَابَ عَلَىٰ المَوْلَىٰ تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ.

### قَوْلُهُ: «فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ»<sup>(2)</sup>

لَيْسَ مَعْنَاهُ القَبْضُ بِالكَفِّ أَوْ بِالجَارِحَةِ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنِ الجِسْمِيَّةِ وَسِمَاتِ الحَوَادِثِ (3) وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سُهُولَةِ إِخْرَاجِهِمْ - مَعَ كَثْرَتِهِمْ - مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ سُهُولَةِ إِخْرَاجِهِمْ - مَعَ كَثْرَتِهِمْ - مِنَ النَّارِ، وَأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ عَظِيمٍ قُدْرَتِهِ كَقَبْضِ شَيْءٍ حَقِيرٍ قَلِيلٍ مِنْ مَوْضِعٍ، وَرَمْيِ بِهِ فِي

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ آلَهِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ – ٢٣] رقم (7440)

<sup>(3)</sup> في (أ): الجسمية وصفات الجوارح.

مَوْضِعٍ آخَرَ، فَسَمَّىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَعَلَّقَ القُدْرَةِ الأَزْلِيَّةِ بِإِخْرَاجِهِمْ لِلتَّعَلَّقِ التَّنْجِيزِيِّ قَبْضًا لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

# قَوْلُهُ: «وَيَدْكُرُ ثَلَاثَ كَذَبَاتِ كَذَبَهُنَّ» $^{(1)}$

يَعْنِي: عَرَّضَ بِهِنَّ وَوَرَّىٰ لِلضَّرُورَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ ذَلِكَ، وَلَيْسَتْ بِكَذِبٍ بِحَسَبِ مَقْصِدِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَسَمَّاهَا كَذِبًا بِحَسَبِ مَقْصِدِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَسَمَّاهَا كَذِبًا بِاعْتِبَارِ فَهْمِ المُخَاطَبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ تَنْزِيهُ الأَنْبِيَاءِ عَنِ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا، وَأَنَّ مَا يُسَمُّونَهُ مِنْ ذَلِكَ خَطِيئَةً إِنَّمَا هُوَ عَلَىٰ طَرِيقِ التَّوَاضِع وَالهَيْبَةِ وَالإِشْفَاقِ.

قَوْلُهُ: «ائْتُوا مُحَمَّدًا عَبْدًا غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ» (2)

لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ ذَنْبٌ مُتَقَدِّمٌ وَذَنْبٌ مُتَأَخِّرٌ غَفَرَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ وُجُوبِ عِصْمَةِ الأَنْبِيَاءِ عُمُومًا وَعِصْمَةِ أَشْرَفِ الخَلْقِ خُصُوصًا.

وَأَقْرَبُ مَا يُتَأَوَّلُ بِهِ أَنَّ المُرَادَ بِالمَغْفِرَةِ هُنَا وَفِي سُورَةِ الفَتْحِ: المَغْفِرَةُ اللَّغُوِيَّةُ وَهِي السَّتْرُ، وَتَكُونُ العِبَارَةُ مِنْ بَابِ الأَخْدِ بِالأَطْرَافِ لِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ اللَّغُوِيَّةُ وَهِي السَّتْرُ، وَتَكُونُ العِبَارَةُ مِنْ بَابِ الأَخْدِ بِالأَطْرَافِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَىٰ اللَّذَيْنِ الإِحَاطَةِ، كَقَوْلِكَ: «قَرَأْتُ القُرْآنَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ»، أَيْ: أَحَطْتُ بِطَرَفَيْهِ اللَّذَيْنِ الْإِحْمَالِ، فَكَيْفَ بِالوَسَطِ؟! كَذَلِكَ تَقُولُ: «جُلْتُ البَلَدَ هُمَا مَحَلُّ النَّسْيَانِ وَالإِهْمَالِ، فَكَيْفَ بِالوَسَطِ؟! كَذَلِكَ تَقُولُ: «جُلْتُ البَلَدَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» لِلدَّلالَةِ عَلَىٰ أَنَّكَ لَمْ تَتُرُكُ مِنْهُ شَيْئًا.

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

فَالْ مَعْنِيُّ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالذَّنْبِ السَّتْرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ سَاحَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاحَتَهُ المُطَهَّرَةَ مِنْهُ شَيْءٌ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَاحَتَهُ المُطَهَّرَةَ مِنْهُ شَيْءٌ أَصْلًا، فَتَكُونُ «مِنْ» عَلَىٰ هَذَا لِلتَّبْعِيضِ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ «مِنْ» فِي قَوْلِهِ: ﴿ مِن ذَنْلِكَ ﴾ [الفتح: ١] بِمَعْنَى «عَنْ»، والمَعْنَى أَنَّهُ سَترَ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَوَابِقَ الذَّنْبِ مِنَ الهَوَاجِسِ وَالخَوَاطِرِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ وَالْهَمِّ وَالْعَزْمِ، وَلَوَاحِقَهُ مِنَ الرَّانِ وَالْقَسْوَةِ وَالْعَذَابِ وَالْمَقْتِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ وَالْهَمِّ وَالْعَزْمِ، وَلَوَاحِقَهُ مِنَ الرَّانِ وَالْقَسْوَةِ وَالْعَذَابِ وَالْمَقْتِ وَخَيْرِهَا مِنْ آثَارِ الذَّنُوبِ، وَإِذَا أُحِيطَ بِالذَّنْبِ سَوَابِقِهِ وَلَوَاحِقِهِ فَأَنَّىٰ أَنْ يَحُلَّ بِسَاحَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ؟!

وَإِضَافَةُ الذَّنْ ِ إِلَيْهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الآيَةِ بِمَعْنَىٰ القَبُولِ، لَا بِمَعْنَىٰ الحَصُولِ، وَعَدَلَ إِلَىٰ التَّعْرِيفِ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ الحُصُولِ، وَعَدَلَ إِلَىٰ التَّعْرِيفِ بِهِ التَّعْرِيفِ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَىٰ إِحْضَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَعَظِيمٍ فَضْلِهِ عَلَيْهِ بِأَنْ بَعَدَ عَنْهُ بِمَحْضِ فَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ مَا هُوَ قَابِلٌ لَهُ عَقْلًا بِالنَّظَرِ إِلَىٰ مُجَرَّدِ إِنْسَانِيَّتِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

#### قَوْلُهُ: «فَأَسْتَأْذَنُ عَلَى رَبِّي فِي دَارِهِ»(1)

يَعْنِي: أَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ مَحَلِّ رُؤْيَةِ رَبِّي فِي دَارِهِ الَّتِي أَعَدَّهَا سُبْحَانَهُ لِرُؤْيَتِهِ، مَعَ تَنَزُّهِهِ عَنِ الحُلُولِ فِيهَا بِذَاتِهِ. فَإِضَافَتُهَا إِلَيْهِ إِضَافَةُ مِلْكٍ وَتَشْرِيفٍ، وَقَدْ سَبَقَ تَأْوِيلُ ذَلِكَ.

<sup>(1)</sup> التخريج السابق.

# قَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ» (1)

المُرَادُ بِالوَجْهِ الذَّاتُ، لَا الجَارِحَةُ، وَالمُرَادُ بِالرِّدَاءِ الصِّفَةُ.

وَقَوْلُهُ: «فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ» مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: «أَنْ يَنْظُرُوا»، فَهُوَ ظَرْفٌ لِنَظَرِهِمْ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ، وَلَيْسَ بِظَرْفٍ لِذَاتِهِ العَلِيَّةِ.

وَالْمَعْنِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا فِي جَنَّةِ عَدْنٍ إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا صِفَةُ الْكِبْرِيَاءِ، وَهِي الْعَظَمَةُ الَّتِي اتَّصَفَتْ بِهَا ذَاتُهُ الْعَلِيَّةُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ إِذَا عَامَلَهُمْ تَعَالَىٰ بِمُقْتَضَاهَا وَأَشْهَدَهُمْ إِيَّاهَا لَمْ يَسْتَطِيعُوا رُؤْيَتَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ.

أَلَا تَرَىٰ أَنَّ مَنِ اسْتَحْضَرَ فِي الدُّنْيَا عَظَمَةَ مَلِكٍ مِنَ المُلُوكِ فِي خَيَالِهِ فِي غَايَةٍ، وَأَحْضَرَ حَقَارَةَ نَفْسِهِ فِي غَايَةٍ، لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ غَايَةٍ، وَأَحْضَرَ حَقَارَةَ نَفْسِهِ فِي غَايَةٍ، لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَجْتَمِعَ مَعَهُ وَلَا أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ هَيْبَةً لَهُ، وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِحْدَادَ البَصَرِ فِي ذَاتِهِ عَيْبَةً لَهُ، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ عَظَمَةِ رَبِّ العَالَمِينَ مَلِكِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَعْظِيمًا وَهَيْبَةً لَهُ، وَأَيْنَ هَذَا مِنْ عَظَمَةٍ رَبِّ العَالَمِينَ مَلِكِ المُلُوكِ الرَّبِّ القَادِرِ المُقْتَدِرِ القَهَّارِ ذِي الجَلَالِ وَالإِكْرَام؟!

فَشَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَظَمَةَ مَوْلَانَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مَنْعِهَا مِنْ رُؤْيَتِهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ المُؤْمِنِينَ لَهَا وَمُعَامَلَتِهِمْ بِمُقْتَضَاهَا بِالرِّدَاءِ المَحْسُوسِ المَانِعِ عِنْدَ مُلَاحَظَةِ المُؤْمِنِينَ لَهَا وَمُعَامَلَتِهِمْ بِمُقْتَضَاهَا بِالرِّدَاءِ المَحْسُوسِ المَانِعِ مِنْ رُؤْيَةِ مَنْ تَرَدَّى بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ أَحْضَرَ بِقُلُوبِهِمْ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُجُوِّ يُوَيَهِنِ نَاضِرَةً ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيُجُوِّ يُوَيَهِنِ نَاضِرَةً ﴾ [القيامة: ٢٢ – ٢٣] رقم (7444)

صِفَةَ جَمَالِهِ مِنْ إِحْسَانِهِ إِلَيْهِمْ وَاعْتِنَائِهِ بِهِمْ وَعَفْوِهِ عَنْهُمْ وَسَتْرِهِ الجَمِيلِ عَلَيْهِمْ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ أَوْصَافِ فَضْلِهِ عَلَيْهِمْ تَبَارَكَوَتَعَالَى الَّتِي هِيَ مَقَامُ الأُنْسِ وَالْمَحَبَّةِ وَالتَّلَذُّذِ بِالرُّوْيَةِ وَتَطَايُرِ القَلْبِ بِالاشْتِيَاقِ وَطَلَبِ الاجْتِمَاعِ وَالوُصْلَةِ.

فَإِذَا مَلاً سُبْحَانَهُ قُلُوبَهُمْ بِمُشَاهَدَةِ هَذَا الجَمَالِ العَدِيمِ المِثَالِ، وَغَيَّبَ قُلُوبَهُمْ عَنْ مُشَاهَدَةِ العَظَمَةِ وَالقَهْرِ وَالجَبَرُوتِ، فَحِينَئِذٍ يَتَمَكَّنُونَ مِنْ رُؤْيَتِهِ، وَالتَّلَذُّذِ الَّذِي لَا يُكَيَّفُ بِشَرِيفِ مُشَاهَدَتِهِ، فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: لَيْسَ وَالتَّلَذُ ذِ الَّذِي لَا يُكَيَّفُ بِشَرِيفِ مُشَاهَدَتِهِ، فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَرُؤْيَةِ مَوْلَاهُمْ إِلَّا صِفَةُ الكِبْرِيَاءِ الَّتِي اتَّصَفَ بِهَا، إِذَا غَيَّبَهَا بَيْنَ أَهْلِ الجَنَّةِ وَرُؤْيَةِ مَوْلَاهُمْ وَتَجَلَّىٰ لَهُمْ بِصِفَةِ الجَمَالِ تَطَايَرُوا شَوْقًا إِلَىٰ عَنْهُمْ وَرَفَعَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَهُمْ وَتَجَلَّىٰ لَهُمْ بِصِفَةِ الجَمَالِ تَطَايَرُوا شَوْقًا إِلَىٰ كُونُهُمْ وَلَوَاللَهُ وَلَوَاللَهُ وَلَوَاللَهُ وَلَوَاللَهُ وَاللَّهُ مُواللَّهُ مَا أَوْسَعَ كَرَمَهُ وَنَوَاللَهُ وَأَعَنَا مُواللَّهُ مَا أَوْسَعَ كَرَمَهُ وَنَوَاللَهُ وَأَعَنَّ جُودَهُ وَأَفْضَالَهُ.

# قَوْلُهُ: «لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»<sup>(1)</sup>

مَعْنَاهُ: لَا يَرْحَمُهُمْ، وَإِلَّا فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَغِيبَ عَنْ نَظَرِهِ تَعَالَىٰ وَبَصَرِهِ مَوْجُودٌ مِنَ الـمَوْجُودَاتِ، فَأَطْلَقَ نَفْيَ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَالـمُرَادُ لَازِمُهُ مِنَ الغَضَبِ عَلَيْهِمْ وَالانْتِقَامِ وَالإِعْرَاضِ عَنْ رَحْمَتِهِمْ.

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَهِ لِمَ اَضِرَةً ۚ اللهِ عَنَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ اللهِ عَلَى سِلْعَةِ لَقَدْ أَضِرَا قال: القيامة: ٢٢ – ٢٣] رقم (7446) عن أبي هريرة عن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «ثَلَاثَةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَىٰ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَىٰ وَهُو كَاذِبٌ، ورَجُلٌ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئِ مُسَلِّم، وَرَجُلٌ مَنعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلُ يَدَاكَ».

قَوْلُهُ: «فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتِ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ» (1)
قَدْ تَقَرَّرَ بِالبَرَاهِينِ القَطْعِيَّةِ اسْتِحَالَةُ الحَرْفِ وَالصَّوْتِ عَلَىٰ كَلَامِ مَوْلَانَا
تَبَارَكَوَتَعَالَىٰ، فَالْمَعْنِيُّ إِذًا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُنَادِي أَهْلَ الْمَحْشَرِ
بِصَوْتِ مَلَكٍ يَبْعَثُهُ إِلَيْهِمْ، يَسْمَعُ صَوْتَهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ، يَقُولُ
عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: «أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ» (2).

ونَظِيرُهُ مَا يَأْتِي بَعْدَ هَذَا، يَقُولُ اللهُ: «يَا آدَمُ»، فَيَقُولُ: «لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، فَيُتُورُ مَا يَأْتِي بَعْنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ.

بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ تَعَالَى مَعَ جِبْرِيلَ قَوْلُهُ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَبَّ فُلَائًا»<sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، بَابُ قَوْلِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ مَنَ اللهِ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ آ ﴾ [سبأ: لانت لَهُ حَقَّ إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ آ ﴾ [سبأ: ٢٣] قال: البخاريُّ: ويُذْكَرُ عن جابر بن عبد الله، عن عبد الله بن أنيس قال: سمعتُ النبي صَلَّاللهُ عَلَيْدِوسَكَمْ يقول: «يَحْشُرُ اللهُ العِبَادَ فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا يَسْمَعُهُ مَنْ قَرُبَ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا الدَّيَّانُ ».

<sup>(2)</sup> التخريج السابق.

<sup>(3)</sup> التخريج السابق، رقم (7483)

<sup>(4)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الربِّ تعالىٰ مع جبريل ونداء الله الملائكة. رقم (7485) عن أبي هريرة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إن الله تبارك وتعالىٰ إذا أحبَّ عبدًا نادىٰ جبريلَ: إنَّ الله قد أحبَّ فلانًا فأحبَّهُ، فيُحبَّه جبريلُ، ثم ينادي جبريلُ في السماء: إن الله قد أحبَّ فلانا فأحبُّوهُ، فيحبُّه أهلُ السماء، ويُوضَعُ له القَبُولُ في أهْلِ السماء: إن الله قد أحبَّ فلانا فأحبُّوهُ، فيحبُّه أهلُ السماء، ويُوضَعُ له القَبُولُ في أهْلِ الأرْضِ».

مَعْنَاهُ: قَدْ نَزَّلَهُ فِي مُعَامَلَتِهِ لَهُ بِالفَضْلِ الجَمِيلِ مَنْزِلَةَ المَحْبُوبِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَالَ إِلَيْهِ وَأَنِسَ بِهِ وَالْتَذَّ بِقُرْبِهِ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ. وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ اللهُ عَنْ ذَلِكَ وَصِفَاتِهِ.

بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] قَوْلُهُ: ﴿ يَنْزِلُ رَبُّنَا ( ) إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلُّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْقَالَةِ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ( )

لَا خَفَاءَ أَنَّ الجِهَةَ (1) وَالمَكَانَ وَالحَركَةَ وَالانْتِقَالَ وَالهُبُوطَ وَالصُّعُودَ هِي لَا خَفَاءَ أَنَّ الجِهَةَ (1) وَالمُعُود هِي مِنْ صِفَاتِ الحَوَادِثِ النَّاقِصَةِ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ مِنْ صِفَاتِ الحَوَادِثِ النَّاقِصَةِ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ عَلَىٰ المَوْلَىٰ

<sup>(1)</sup> قال القاضي عياض: روى ابن حبيب عن مالك: ينزِلُ أَمْرُهُ ونَهْيُهُ، وأمَّا هو تعالى فدائِمٌ لا يزول. وقاله غيرُه. واعترَض بعضُهم على هذا بأنَّ أَمْرَهُ ينزِلُ في كلِّ حينٍ، فلا يختص بوقت دون وقت. وهذا لا يلزم لأن الذي يختص نزولُ أمره به هذا الوقت هو ما اقترن بهذا القول: «هل من سائل؟ هل من داع؟» الحديث، وأمْرُهُ ينزِلُ أبدًا من غير هذه القرينة. وقيل: هو مجاز، أي: يبسط رحمته، وقيل: هو عبارة عن بسط رحمته وقرب إجابته. (مشارق الأنوار، ج2/ص9)

<sup>(2)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِلُواْ كَلَمَ اللّهِ ﴾ [الفتح: ١٥] رقم (7494) عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «يتنزّلُ ربُّنا تبارك وتعالىٰ كلَّ ليلة إلىٰ السماء الدنيا حين يبقىٰ ثلثُ اللَّيْلِ الآخرُ فيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَعْفِرَ لَهُ؟».

قال القاضي البيضاوي: لَمَّا ثبتَ بالقواطع العقلية والنقلية أنه ـ تبارك وتعالى ـ منزَّه عن الجسمية والتحيّز والحلول، امتنعَ عليه النزول على معنى الانتقال من موضع أعلىٰ إلىٰ ما هو أخفَضُ منه، بل المعنيُّ به علىٰ ما ذكرَهُ أهل الحقِّ: دُنُوُّ رحمته ومزيدُ لطفِه علىٰ العباد وإجابة دعوتهم وقبول معذرتهم. (تحفة الأبرار، ج1/ص364)

تَبَارَكَوَتَعَالَى، فَتَعَيَّنَ أَنَّ المَعْنِيَّ: يَنْزِلُ مَلَكُ رَبِّنَا إِلَىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ حَاكِيًا عَنِ اللَّهِ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، إِلَىٰ آخِرِهِ.

وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ: «يُنْزِلُ رَبُّنَا» بِضَمِّ الْيَاءِ رُبَاعِيًّا مِنْ «أُنْزَلَ»، لَا ثُلَاثِيًّا مِنْ «نَزَلَ»، وَهُوَ يَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأُويلِ<sup>(2)</sup>، وَالتَّنَرُّلُ عَلَىٰ هَذَا التَّأُويلِ تَنَرُّلُ حِسِّيٌّ.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّنَزُّلُ تَنَزُّلًا مَعْنَوِيًّا، وَيَكُونُ المَعْنِيُّ: يَتَنَزَّلُ مَوْلاَنَا تَبَالُكَ وَتَعَالَى عَنْ مُعَامَلَةِ عَبِيدِهِ لَ أَهْلِ الأَرْضِ لِ بِمُقْتَضَىٰ الغَضَبِ لِكَثْرَةِ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ المُخَالَفَاتِ فِي النَّهَارِ وَصَدْرِ اللَّيْلِ إِلَىٰ مُعَامَلَتَهِمْ بِمُقْتَضَىٰ الرَّحْمَةِ فِي هَذَا الوَقْتِ الَّذِي يَغْلِبُ فِيهِ قِلَّةُ المَعَاصِي لِنَوْم أَكْثَرِ العُصَاةِ فِيهِ (3).

وَيُظْهِرُ تَعَالَىٰ هَذَا التَّنَزُّلَ المَعْنَوِيَّ وَجَمِيلَ هَذِهِ المُعَامَلَةِ مِنْ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَىٰ سَمَاءٍ إِلَىٰ مَلائِكَةِ سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَسْمَعُونَ مِنْهُ تَعَالَىٰ عِنْدَ

<sup>(1)</sup> قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: قَوْلُهُ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَىٰ السَّمَاءِ الدُّنْيَا» اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ الحَهِهَةَ وقال: هِيَ جِهَة الْعُلُوّ. وَأَنكر ذَلِك الجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ القَوْلَ بِذَلِكَ يُفْضِي إِلَىٰ التَّحَيُّزِ، تَعَالَىٰ اللهُ عَنْ ذَلِكَ (فتح الباري، ج3/ص31)

<sup>(2)</sup> ويشهد له أيضا ما أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، عن أبي هريرة وأبي سعيد يقولان: قال رسول الله صَرَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: "إن الله عزَّ وجلَّ يُمْهِلُ حتىٰ يمضي شطرُ الليل الأول، ثم يأمر مناديًا ينادي يقول: هل من داعٍ يستجاب له؟ هل من مستغفر يغفر له، هل من سائل يعطىٰ». (عمل اليوم والليلة، ص 340 طبعة مؤسسة الرسالة)

<sup>(3)</sup> قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: الحَاصِلُ أَنَّهُ تَأَوَّلَهُ بِوَجْهَيْنِ: إِمَّا بِأَنَّ الْمَعْنَىٰ: يَنْزِلُ أَمْرُهُ أَوِ المَلَكُ بِأَمْرِهِ، وَإِمَّا بِأَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ بِمَعْنَىٰ التَّلَطُّفِ بِالدَّاعِينَ وَالْإِجَابَةِ لَهُمْ وَنَحْوِهِ. (فتح الباري، ج3/ ص31)

هَذَا التَّنَزُّلِ فِي هَذَا الوَقْتِ مَا ذُكِرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ» إِلَىٰ آخِرِهِ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِمُرَادِ نَبِيِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: «قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَهُ» (أَ)

الحُبُّ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ بِمَعْنَىٰ المَيْلِ وَالأُنْسِ وَالإِلْتِذَاذِ بِلِقَاءِ المَحْبُوبِ مُسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ تَبَارُكَوَقَعَاكَ، وَكَذَا الكَرَاهَةُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا بِمَعْنَىٰ النُّفْرَةِ وَالوَحْشَةِ وَالتَّأَلُّم وَالتَّقْل بِلِقَاءِ المَكْرُوهِ مُسْتَحِيلَةٌ عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ.

فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ المَعْنِيُّ: إِذَا عَامَلَنِي عَبْدِي مُعَامَلَةَ مَنْ أَحَبَّ لِقَائِي بِأَنْ يَجْتَهِدَ فِي طَاعَتِي وَيَزْهَدَ<sup>(2)</sup> فِي الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ وَكُلِّ مَا يَقْتَضِي حُبَّهُ لِلِقَاءِ غَيْرِي، وَأَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ الَّذِي يَلْقَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، عَامَلْتُهُ أَنَا مُعَامَلَةَ مَنْ يُحِبُّ لِقَاءَهُ؛ بِأَنْ أُقَرِّبَ عَلَيْهِ المَوْتَ بِتَقْصِيرِ أَمَلِهِ، وَأُسَهِّلَ مَشَاقَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يُسْمَعُهُ مِنَ البَشَائِرِ عِنْدَهَا، وَمَا يَرَاهُ مِنَ الكَرَامَاتِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَتَّىٰ يَطِيرَ قَلْبُهُ يَسْمَعُهُ مِنَ البَشَائِرِ عِنْدَهَا، وَمَا يَرَاهُ مِنَ الكَرَامَاتِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ حَتَّىٰ يَطِيرَ قَلْبُهُ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ: ﴿ يُرِيدُونَ ۖ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]. رقم (7504)

<sup>(2)</sup> السَّنوسيُّ: الزهدُ: خلوَّ الباطن من الميل إلى فانٍ، وفراغُ القلب من الثقة بزائلٍ، وإن كانت اليدُ مغمورةً بمتاع حلالٍ فعلى سبيل العارية المحضّة، وتصرُّف فيه بالإذن الشرعي تصرُّف الوكالة الخالصة، ينتظر العَزْلَ عن ذلك التصرُّفِ بالموت أو غيره مع كل نَفَسٍ، وذلك ينفي عن النَّفْس التعلّق بما لا بد من زواله. (شرح أم البراهين، ص230، مطبوع بهامش حاشية الدسوقي عليه)

بِسَبَبِ ذَلِكَ اشْتِيَاقًا إِلَىٰ رُؤْيَةِ مَوْلَاهُ، وَتَقُولَ رُوحُهُ لِحَمَلَتِهِ إِلَىٰ القَبْرِ: «قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي».

وَإِذَا عَامَلَنِي عَبْدِي مُعَامَلَةَ مَنْ كَرِهَ لِقَائِي، بِأَنِ اشْتَغَلَ بِمَا يَقْتَضِي البُعْدَ وَالغَضَبَ مِنْ مَعْصِيَتِي، وَالرُّكُونِ إِلَىٰ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ، وَنَسِيَ المَوْتَ وَالغَضَبَ مِنْ مَعْصِيَتِي، وَالرُّكُونِ إِلَىٰ عَاجِلِ الشَّهَوَاتِ، وَنَسِيَ المَوْتَ وَالاَّخِرَةَ، عَامَلْتُهُ أَنَا مُعَامَلَةَ مَنْ كَرِهَ لِقَائِي بِأَنْ بَعَّدْتُ عَنْهُ المَوْتَ بِتَطُولِلِ أَمَلِهِ، وَاللَّقَاءَ بِمَا يَرَىٰ مِنْ عَلَامَاتِ الغَضَبِ وَشِدَّةِ العَذَابِ عِنْدَ وَكَرَّهْتُ لَهُ المَوْتِ وَاللَّقَاءَ بِمَا يَرَىٰ مِنْ عَلَامَاتِ الغَضَبِ وَشِدَّةِ العَذَابِ عِنْدَ وَكَرَّهْتُ لَهُ المَوْتِ وَاللَّقَاء، وَتَقُولَ المَوْتِ، حَتَّىٰ لَا يَكُونَ شَيْءٌ حِينَئِذٍ أَكْرَهَ عِنْدَهُ مِنَ المَوْتِ وَاللَّقَاء، وَتَقُولَ رُوحُهُ لِحَمَلَتِهِ إِلَىٰ القَبْرِ: «يَاوَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا».

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ لَوَازِمِ الْمَحَبَّةِ وَالْكَرَاهَةِ؛ فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الْمُلُوكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ شُغْلٌ إِلَّا بِالتَّجَمُّلِ لِلِقَائِهِمْ وَالاسْتِعْدَادِ آنَاءَ اللَّيْلِ لِقَاءَ المُلُوكِ لَمْ يَمُّتَعِلْ إِلَّا بِالتَّجَمُّلِ لِلِقَائِهِمْ وَالاسْتِعْدَادِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِإِعْدَادِ مَا يُوجِبُ رِضَاهُمْ عَنْهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَائِهُمْ لَمْ يَشْتَعِلْ إِلَّا بِأَضْدَادِ وَالنَّهَارِ بِإِعْدَادِ مَا يُوجِبُ رِضَاهُمْ عَنْهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَائِهُمْ لَمْ يَشْتَعِلْ إِلَّا بِأَضْدَادِ وَالنَّهَارِ بِإِعْدَادِ مَا يُوجِبُ رِضَاهُمْ عَنْهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَائِهُمْ لَمْ يَشْتَعِلْ إِلَّا بِأَضْدَادِ وَالنَّهَارِ بِإِعْدَادِ مَا يُؤْمِنُ إِلَى الْمَلِكِ سَوْقَ الجُنَاةِ لِيُنَفَّذَ فِيهِ مَا يَأْمُرُ بِهِ الْمَلِكُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ.

هَذَا كُلُّهُ إِذَا جَعَلْنَا «مَنْ» شَرْطِيَّةً، وَأَنَّ الحُبَّ مِنَ العَبْدِ لِلِقَاءِ اللَّهِ سَبَبٌ فِي حُبِّ اللَّهِ تَعَالَىٰ لِقَاءَهُ، وَأَمَّا إِنْ عَكَسْنَا وَجَعَلْنَا حُبَّ اللَّهِ لِلِقَاءِ عَبْدِهِ هُوَ السَّبَبَ فِي حُبِّ اللَّهِ لِلِقَاءِ عَبْدِهِ هُوَ السَّبَ فِي حُبِّ العَبْدِ لِقَاءَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بِمَا يُكْرِمُهُ بِهِ بَعْدَ المَوْتِ، تَعَيَّنَ حِينَئِذٍ أَنْ تَكُونَ (مَنْ) مَوْصُولَةً، لَا شَرْطِيَّةً، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

بَابُ كَلَامِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ. قَوْلُهُ: «إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ جَعَلَ اللّٰهُ تَعَالَى السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَعٍ» (1) تَأَوَّلْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَلَا فَائِدَةَ فِي إِعَادَتِهِ (2).

#### قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ» (ثُمَّ

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الهَزُّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ وَالبِحَارِ وَالمِياهِ وَالثَّرَىٰ كِنَايَةً عَنْ إِخْرَاجِ جَمِيعِ مَا فِي أَجْوَافِهَا مِنَ الحَيَوَانَاتِ وَمِنَ الخَلَائِقِ بِتَحْرِيكِ جَمِيعِهَا لِلْحُضُورِ فِي أَرْضِ المَوْقِفِ لِترَىٰ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمِيعِهَا لِلْحُضُورِ فِي أَرْضِ المَوْقِفِ لِترَىٰ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ كَانَ جَمِيعُهَا قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ هَامِدًا (4) لَا حَرَاكَ لَهُ.

وَفِي إِخْبَارِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِوُقُوعِ هَذَا الأَمْرِ العَظِيمِ وَتَخْييلِهِ فِي النُّفُوسِ بِهَذِهِ الاسْتِعَارَةِ المُكَنِّيةِ وَالتَّخْييلِيَّةِ لِيسْعَدَ العَاقِلُ بِالنَّجَاةِ مِنْ هَوْلِ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب كلام الربِّ تعالىٰ يومَ القيامة مع الأنبياء وغيرهم. رقم (7513) عن عبد الله رَضَّ الله قال: جاء حبرٌ من اليهود فقال: إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يهزّهن ثم يقول: أنا الملك، أنا الملك، فلقد رأيتُ النبي صَلَّ اللهُ عَلَىٰ إصبع، ثم على بدت نواجذه تعجُّبا وتصديقًا لقوله، ثم قال النبي صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَ ثُهُ, يَوْمَ الْقِيدَ مَةِ وَالسَّمَواتُ مَطْوِيتَاتُ بِيمِينِهِ أَسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

<sup>(2)</sup> في (أ): تقدم تأويل ذلك.

<sup>(3)</sup> التخريج السابق.

<sup>(4)</sup> في (أ): بيان بمقدار كلمة بدل «هامدا»

هَذَا اليَوْمِ الثَّقِيلِ بِمُلَازَمَةِ طَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالهُرُوبِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَكُلِّ شَاغِلٍ يَشْغَلُ عَنْ رِضَاهُ بِقَدْرِ اسْتِطَاعَتِهِ مَا دَامَ حَيًّا.

قُوْلُهُ: «يَدْنُو $^{(1)}$  أَحَدُكُمْ مِنْ رَبِّهِ حَتَّى يَضَعَ كَنَفَهُ $^{(2)}$  عَلَيْهِ» ﴿ قَوْلُهُ:

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الدُّنُوُّ مَعْنَوِيًّا، أَيْ: دُنُوَّ رَحْمَةٍ وَإِفْضَالٍ عَلَيْهِ مِنَ المَوْلَىٰ تَبَارُكَوَتَعَالَ، حَتَّىٰ يَضْعَ كَنَفَهُ - أَيْ: سِتْرَهُ - عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يَحْجُبُ سُبْحَانَهُ عَنْ سَمَاع خِطَابِهِ لَهُ كُلَّ المَخْلُوقَاتِ.

- (1) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الحجّ والعمرة ويوم عرفة، أن النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلهُ عَلَيْهُ وَلِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ المَلائِكَةَ». قال الإمام السنوسيُّ: أي: تدنُو رَحْمَتُه وكرامَتُهُ؛ إذ لما كان الحجُّ عرَفة، والحجُّ يهدم ما قبله، كان في يوم عرفة من الخلاص من العذاب والعتق من النار أكثر ما يكون في سائر الأيام، ولما كان الناس يتقربون إلى الله في ذلك اليوم بأعظم القربات، والله سبحانه ينيلهم فيه من أنواع البرور واللطف ما ينيلهم في سائر الأيام، عبّر عن هذا المعنىٰ بالدنوِّ منهم في الموقف، أي: لَيَدْنُو منهم بفضله ورحمته، ثم يباهي بهم، أي: يفاخر. والمعنىٰ أنه يحلّهم من قربه ومكانته محل الشيء المباهىٰ به. (مكمل الإكمال، عرام 443)
- (2) عياض: الكنّفُ: السّتر. فـ (يضع عليه كنفه أي: ستره فلا يكشفه بها على رؤوس الأشهاد، بدليل قوله بعد: « سترتها عليك في الدنيا». وقد يكون كنفه هنا: عفوه ومغفرته، وحقيقة المغفرة في اللغة: الستر والتغطية. (راجع مشارق الأنوار، ج1/ص343)
- البيضاوي: «كَنَفُهُ»: حفظُه وستره عن أهل الموقف، وصَوْنُه عن الخِزْيِ والتفضيحِ، مستعارٌ من كنف الطائر وهو جناحه الذي يصون به نفسه ويُسِرُّ به بيضه فيحفظُه. (تحفة الأبرار، ج3/ ص 399)
- (3) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب في قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَـٰلُدُ هَـُـُؤُلَآءِ ٱلَّذِيرَـٰ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبّهـمْ ﴾[هود: ١٨] رقم (4685)

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الدُّنُوُّ حِسِّيًا، فَيُحْمَلُ عَلَىٰ دُنُوِّهِ مِنْ مَحَلِّ شَرِيفٍ أَسْمَعَهُ المَوْلَىٰ جَلَّ وَعَلَا فِيهِ خِطَابَهُ، وَأَبْعَدَهُ فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ عَنْ مَوْقِفِ غَيْرِهِ حِسًّا كَمَا أَبْعَدَهُمْ عَنْ سَمَاعِ خِطَابِهِ لَهُ مَعْنَىٰ، وَاللهُ أَعْلَمُ بالمُرادِ.

بَابِ ﴿ وَكُلَّمَ أَلَقُهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴿ النَّا ﴾ [النساء: ١٦٤]

قَوْلُهُ: «وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»<sup>(1)</sup>.

الدُّنُوُّ عَلَىٰ اللهِ بِمَعْنَىٰ الحَرَكَةِ وَالقُرْبِ بِالمَسَافَةِ مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الأَجْرَامِ الحَادِثَةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُنُوُّهُ تَعَالَىٰ لِمُصْطَفَاهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَجْرَامِ الحَادِثَةِ، فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دُنُوُّهُ تَعَالَىٰ لِمُصْطَفَاهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَىٰ دُنُوِّ التَّأْنِيسِ لِقَلْبِهِ، وَتَسْهِيلِ مُشَاهَدةِ ذَاتِهِ العَلِيَّةِ بِمَا مَلاً بِهِ قَلْبَهُ مِنْ مِضَاهَدةِ جَمَالِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَطَوَىٰ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ مُطَالَعَة جَبَّارِيَّتِهِ وَقَهْرِهِ وَكِبْرِيَائِهِ.

وَ «تَدَلَّىٰ لَهُ» أَيْ: نَزَلَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ بِمُقْتَضَىٰ الجَبَّارِيَّةِ وَالكِبْرِيَاءِ وَالجَلَالِ إِلَىٰ مُعَامَلَتِهِ بِمُقْتَضَىٰ الجَمَالِ وَالرَّحْمَةِ وَالإِحْسَانِ وَالإِفْضَالِ، وَزَادَ فِي تَقْرِيبِهِ

<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ﴿ وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَصَحِيلِمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] رقم (7517) قال الشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني: قوله: ﴿ وَدَنَا الْجَبَّارُ فَتَدَلَّىٰ حَتَّىٰ كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾ حَمْلُه علىٰ جبريل لا يرضاه من له قدّمٌ في العربية، ولقد أحسن القاضي عياض رحمه الله في قوله: ﴿ القربُ والدنوُ إلىٰ الله أو من الله ليس دنوَ مكانٍ، بل بالنظر إلىٰ رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَمَ إلىٰ شرف محله وعظم منزلته عند الله، ومِنَ الله تعالىٰ تأنيسُ رسوله وإكرامُه. وهذا كما تقدَّم من قوله: ﴿ من تقرَّب إليّ شبرًا ﴾ وله نظائر فوق الحد، بل الآيات وأحاديث الصفات كلها من هذا القبيل. (الكوثر الجاري، ج11/ص515)

بِهَذِهِ المُشَاهَدَةِ الجَلِيلَةِ حَتَّىٰ كَانَ فِي عَظِيمٍ أُنْسِهِ بِهِ وَوُضُوحِ مُشَاهَدَتِهِ لِذَاتِهِ العَلِيَّةِ وَسَمَاعِهِ لِخِطَابِهِ الأَعْلَىٰ نَظِيرَ مَنْ جَاءَ مِنَ العَبِيدِ لِمَلِكِ مِنَ المُلُوكِ وَذَلِكَ العَبْدُ يَعِزُّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ المَلِكِ، فَتَنَوَّلَ لَهُ عَنْ أَعْلَا قَصْرِهِ الَّذِي يَتَعَذَّرُ مَعَهُ وَخَلِكَ العَبْدُ يَعِزُّ عَلَىٰ التَّمَامِ وَسَمَاعِ خِطَابِهِ عَلَىٰ الكَمَالِ، وَصَارَ يَقُرُبُ مِنْهُ فِي وَضُوحُ ذَاتِهِ لَهُ عَلَىٰ التَّمَامِ وَسَمَاعِ خِطَابِهِ عَلَىٰ الكَمَالِ، وَصَارَ يَقْرُبُ مِنْهُ فِي تَنَوَّلِهِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ، حَتَّىٰ كَانَ مَعَهُ فِي القُرْبِ بِالمَكَانِ قَدْرَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وَعَانَيْ لِهُ أَدْنَىٰ، وَعَانَتِهِ أَعْلَىٰ تَمَتَّعُ بِكَمَالِ مُشَاهَدَتِهِ أَعْلَىٰ تَمَتَّعُ، وَيَزُولُ عَنْهُ بِهِذَا القُرْبِ كُلُّ لَبْسٍ، وَيَطِيرُ عَنْهُ بِهَذَا القُرْبِ كُلُّ لَبْسٍ، وَيَطِيرُ عَنْهُ بِهَذَا القُرْبِ كُلُّ لَبْسٍ، وَيَطِيرُ عَنْهُ بِهَذَا القُرْبِ كُلُّ لَبْسٍ، وَيَطِيرُ عَنْهُ بِهَ أَيْطًا مَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ، وَوَثَقَ بِهِ كُلَّ الوُثُوقِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ غَايَةَ القُرْبِ، ويَثِقُ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ حِينَئِذٍ، وَوَثَقَ بِهِ كُلَّ الوَثُوقِ لِقُرْبِهِ مِنْهُ غَايَةَ القُرْبِ، ويَثِقُ بِهِ أَيْضًا مَنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ وَيَعْلُ لُهُ عَنْ المَلِكِ مِنْ سَائِرِ عَبِيدِهِ.

فَلَوَاذِمُ هَذَا القُرْبِ الحِسِّيِّ هِيَ الَّتِي اسْتُعِيرَ لَهَا العِبَارَةُ المَوْضُوعَةُ لِلْقُرْبِ الحِسِّيِّ تَقْرِيبًا لِفَهْمِ تِلْكَ اللَّوَازِمِ الكَثِيرَةِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ، وَهُوَ لَفْظُ مَلْزُومِهَا الْحِسِّيِّ تَقْرِيبًا لِفَهْمِ تِلْكَ اللَّوَازِمِ الكَثِيرَةِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ، وَهُو لَفْظُ مَلْزُومِهَا اللَّا الْحِسِّيِّ تَقْرِيبًا لِفَهْمِ قِلْكَ اللَّوَازِمِ الكَثِيرَةِ بِأَوْجَزِ عِبَارَةٍ، وَهُو لَفْظُ مَلْزُومِهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِ الللْمُولِي اللل

«فَتَدَلَّىٰ» أَيْ: قَرُبَ إِلَىٰ مُصْطَفَاهُ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَدَلِّيهِ لَهُ عَنْ مُقْتَضَىٰ الْحَبَّارِيَّةِ وَالعِزَّةِ، وَيَكُونُ هَذَا الحَدِيثُ نَظِيرَ مَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ»، وَفِي ذَلِكَ تَعْظِيمٌ كَامِلٌ لِلصَّلَوَاتِ وَتَوْثِيقٌ فِي غَايَةٍ لِوُجُوبِهَا، وَلِكُلِّ مَا بَلَّغَ ذَلِكَ تَعْظِيمٌ كَامِلٌ لِلصَّلَوَاتِ وَتَوْثِيقٌ فِي غَايَةٍ لِوُجُوبِهَا، وَلِكُلِّ مَا بَلَّغَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ مِنْ أَمْرِهَا.

هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فِي مَعْنَىٰ ذَلِكَ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَاتٌ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بالمُرَادِ.

# قَوْلُهُ: «فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ» (1).

يَعْنِي: ارْجِعْ إِلَىٰ طَلَبِهِ وَمُنَاجَاتِهِ. أَوْ: اِرْجِعْ إِلَىٰ الْمَحَلِّ الَّذِي اخْتَارَ أَنْ يُسْمِعَكَ خِطَابَهُ فِيهِ وَوَحْيَهُ، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

وَبَاقِي الأَبْوَابِ تَقَدَّمَ تَأْوِيلُ مُشْكِلِهَا (2)، وَاللهُ سُبْحَانَهُ المُوَفِّقُ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ.



<sup>(1)</sup> أخرجه البخاري في كتاب التوحيد، باب ﴿وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] رقم (7517)

<sup>(2)</sup> في (ب): والله تعالى هو الموفق بفضله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كمل بفضل الله تعالى على يد كاتبه لنفسه الفقير محمد بن أبي الفضل خروف التونسي تاب الله تعالى عليه، وذلك عند فجر يوم السبت تاسع عشر من ربيع الثاني من عام 949 عرفنا الله تعالى خيره وما بعده بمنه وكرمه، وكان النسخ بمدينة فاس حماها الله تعالى.

# شَرْحُ أَبْيَاتٍ لبَعْضِ السَّادَاتِ

تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني ( 832 ـ 895هـ)

> اعتنی به **نزار حمّادي**



# بِنْ اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآله قال الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى هذا تعليق على قول بعض السادات رضي الله تعالى عنهم أجمعين

رَأَيْتُ رَبِّي بِعَيْ فَلْبِي فَفَلْتُ لَا شَكَأَنْتَ أَنْتَ الْمَالِيْ بِعَيْ فَلْنُ لَا شَكَأَنْتَ الْمَالِيْ فَقَيْثُ لَالْمَالِيْ أَنْتَ الْمَالِيْ فَيَعْلَمُ اللَّيْ أَنْ أَنْتَ الْمَالِيْ فَيْ فَلْمُ اللَّيْ فَيْ فَلْمُ اللَّيْ فَيْ فَالْمُ الْوَهُمُ كَيْبَانَتَ وَلَيْمَ لِلْوَهُم مِيكَوَةً مِي مَيْعَلَمُ الوَهُمُ كَيْبَانَتَ وَكُلْمَتَى وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِيقَاكُ أَنْتَ وَكُلْمَتَى وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِيقَاكُ أَنْتَ وَمُنْ وَالْعَفُومِ وَالْعَمُومِ وَالْمَلْمِ وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِيقَالِكُومِ وَالْعَمُومِ وَالْمَلْمُ وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِيقَالِكُ وَلَيْمَ الْمُومُ وَلِيقَالِمُ الْمُؤْمِنِيقَالِكُ وَلِيقَالِمُ الْمُؤْمِنِيقَالِكُ وَلَيْمَ الْمُؤْمِنِيقَالِكُ وَلِيقَالِمُ الْمُؤْمِ وَلِيقَالِمُ الْمُؤْمِ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَلَالِمُ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَلِيقَالِمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَلَيْمِ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ وَلَيْمَ الْمُؤْمِ وَلِيقُومُ وَلِيقَالِمُ وَلَا فَلْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلَا الْمُؤْمِ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلَا اللَّهُ مُو وَلِيقُومُ وَلَيْ الْمُؤْمُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُومُ ولِيقُومُ وَلِيقُومُ وَلِيقُو

الحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ (1). قَوْلُهُ: (رَأَيْتُ رَبِّي بِعَيْنِ قَلْبِي)

يَعْنِي: عَرَفْتُهُ بِوُجُودِهِ (2) وَمَا يَجِبُ لَهُ وَمَا يَسْتَحِيلُ (3) وَمَا يَجُوزُ بِبَصِيرَةِ قَلْبِيَ الَّتِي هِيَ عَيْنُ القَلْبِ، وَهُوَ الجُزْءُ مِنْهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ العِلْمُ وَالفِكْرَةُ الصَّحِيحَةُ المُصِيبَةُ (4).

وَقَوْلُهُ: (فَقُلْتُ لا شَكَّ أَنْتَ أَنْتَ)

يَعْنِي: فَقُلْتُ بِقَلْبِي لَمَّا أَنْ عَرِفْتُهُ بِالبُّرْهَانِ<sup>(5)</sup> القَاطِعِ<sup>(6)</sup>، وَتَميَّزَ<sup>(7)</sup> لِي عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ: لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ هُوَ المَوْصُوفُ بِهَذِهِ المَحَاسِنِ كُلِّ مَا سِوَاهُ: لَا شَكَّ وَلَا رَيْبَ أَنْتَ يَا مَوْلَايَ هُوَ المَوْصُوفُ بِهَذِهِ المَحَاسِنِ الَّتِي أَبْصَرَتْهَا بِالبُرْهَانِ<sup>(8)</sup> عَيْنُ قَلْبِي.

وَإِنَّمَا رَتَّبَ القَوْلَ (9) عَلَىٰ رُؤْيَةِ القَلْبِ ـ وَهِيَ مَعْرِفَتُهُ بِاللَّهِ تَعَالَىٰ ـ تَنْبِيهًا عَلَىٰ أَنَّ حُصُولَ المَعْرِفَةِ ؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ ـ عَلَىٰ الأَصَحِّ عَلَىٰ أَنَّ حُصُولَ المَعْرِفَةِ ؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ ـ عَلَىٰ الأَصَحِّ عَلَىٰ أَنْ أَنْ مُعْرِفَةٍ ؛ لِأَنَّ الإِيمَانَ ـ عَلَىٰ الأَصَحِّ عَلَىٰ أَنْ أَنْ أَنْ المَعْرِفَةِ ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ الأَشْعَرِيِّ. . هُوَ حَدِيثُ النَّفْسِ التَّابِعُ لِلْمَعْرِفَةِ ، لَا نَفْسُ المَعْرِفَةِ ، خِلَافًا لِلشَّيْخِ الأَشْعَرِيِّ.

<sup>(1)</sup> الخطبة ليست في (أ)

<sup>(2)</sup> في (ب): عرفت وجوده

<sup>(3)</sup> وما يستحيل: ليست في (أ)

<sup>(4)</sup> في (ب): الفكرة المضيئة الصحيحة.

<sup>(5)</sup> في (ب): بالبراهين

<sup>(6)</sup> ليست في (ب)

<sup>(7)</sup> في (أ): وتبيّن

<sup>(8)</sup> في (ب): أبصرها بالبراهين

<sup>(9)</sup> ليست في (أ)

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِرُؤْيَةِ عَيْنِ القَلْبِ المَعْرِفَةُ الذَّوْقِيَّةُ الَّتِي هِي آخِرُ مَقَامَاتِ السَّالِكِينَ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: «أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ الآنَ الْأَنْ الْعَلْمُ الدَّسُمِيَّةِ النَّيْ الْتَحَالُ المَعْرِفَةِ الرَّسُمِيَّةِ النَّتِي أَنْتَجَتْهَا البَرَاهِينُ العَقْلِيَّةُ وَلِهُ إِذْ عَلَامَةُ صِحَّةِ الذَّوْقِ أَنْ يَجْرِي (أَ) عَلَىٰ وَفْقِ مَا شَهِدَ بِهِ البَرَاهِينُ العَقْلِيَّةُ وَإِذْ عَلَامَةُ صِحَّةِ الذَّوْقِ أَنْ يَجْرِي (أَ) عَلَىٰ وَفْقِ مَا شَهِدَ بِهِ العِلْمُ الرَّسُمِيُّ.

وَلِهَ ذَا يَسْتَعِيذُ المَوْمِنُونَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الصُّورَةِ الَّتِي تَظْهَرُ لَهُمْ فِي المَوْقِفِ عَلَىٰ صِفَةِ الحَوَادِثِ، فَتَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ»، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَىٰ المَوْقِفِ عَلَىٰ صِفَةِ الحَوَادِثِ، فَتَقُولُ: «أَنَا رَبُّكُمْ»، فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَىٰ يَأْتِينَا (2) رَبُّنَا، أَوْ حَتَّىٰ يَظْهَرَ لَنَا عَلَىٰ الصِّفَةِ الَّتِي عَرَفْنَاهُ بِهَا مِنَ التَّنَزُّهِ عَنْ سِمَاتِ الحَوَادِثِ كُلِّهَا، وَلِهَذَا لَمَّا رَأُوهُ عَلَىٰ مَا يَجِبُ لَهُ تَعَالَىٰ خَرُّوا سُجَّدًا.

وَتِلْكَ الفِتْنَةُ فِي الآخِرَةِ هِي آخِرُ الفِتَنِ الَّتِي يَظْهَرُ بِهَا المُؤْمِنُ - العَارِفُ بِمَا يَجِبُ لِمَوْلَانَا وَمَا يَجُورُ وَمَا يَسْتَحِيلُ - مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ضَرَرِ تِلْكَ يَجِبُ لِمَوْلَانَا وَمَا يَجُورُ وَمَا يَسْتَحِيلُ - مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ ضَرَرِ تِلْكَ الفِتْنَةِ إِلَّا مَنْ أَتْقَنَ عَقَائِدَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَأُسْعِدَ بِالْمَمَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ. الفِتْنَةِ إِلَّا مَنْ أَتْقَنَ عَقَائِدَهُ فِي هَذِهِ الدَّارِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَأُسْعِدَ بِالْمَمَاتِ عَلَىٰ ذَلِكَ. نَسْأَلُ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - السَّلَامَة مِنْ شَرِّ كُلِّ مِحْنَةٍ دُنيَا وَأُخْرَىٰ، بِجَاهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَوْلُهُ: (أَنْتَ الَّذِي حُزْتَ كُلَّ أَيْنٍ)

أَيْ: أَنْتَ الَّذِي أَحَطْتَ بِكُلِّ مَكَانٍ مِنَ الْعَوَالِمِ عِلْمًا وَمُلْكًا وَتَدبِيرًا، أَيْ: كُلُّ العَوَالِمِ وَكُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا لَا يُشَارِكُكَ فِي مُلْكِهَا وَلَا تَدْبِيرِهَا أَحَدٌ عُمُومًا؛

<sup>(1)</sup> في (ب): يجيء

<sup>(2)</sup> في (ب): يأتي

لِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العَوَالِمِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَكَانًا لِجُزءٍ آخَرَ لِيَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ (1) ، فَالأَيْنُ إِذًا صَادِقٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العَوَالِمِ، فَحَوْزُهُ لِكُلِّ أَيْنٍ عِلَيْهِ (1) ، فَالأَيْنُ إِذًا صَادِقٌ بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العَوَالِمِ، فَحَوْزُهُ لِكُلِّ أَيْنٍ بِالسَّمُلْكِ وَالتَّدْبِيرِ وَالعِلْمِ وَالقَهْرِ، وَهُوَ مَعْنَىٰ مُلْكِهِ لِكُلِّ العَوَالِمِ وَتَدْبِيرِهِ لِشُؤُونِهَا، وَاللهُ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ.

#### قَوْلُهُ: (فَحَيْثُ لاَ أَيْنَ ثَمَّ أَنْتَ.)

أَشَارَ بِهِ ثَمَّ إِلَىٰ المَرْتَبَةِ الَّتِي تُنَزَّهُ عَنِ الأَيْنِ، وَهِيَ مَرَتَبَةُ الْإِلَهِ الحَقِّ الَّذِي يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِرْمِيَّةُ (2) وَالْعَرَضِيَّةُ (3) الْمَلْزُومَيْنِ لِقَبُولِ الأَيْنِ، وَهِيَ الَّتِي أَرَادَ يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْجِرْمِيَّةُ (1 أَنْتَ يَا مَوْ لَايَ فِي الْمَرْتَبَةِ الَّتِي تُنَزَّهُ عَنِ الْجِرْمِيَّةُ وَالْعَرَضِيَّة وَقَبُولِ الأَيْنِ الَّذِي هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْعَوَالِمِ الْحَادِثَةِ الَّتِي حُزْتَ وَالْعَرَضِيَّة وَقَبُولِ الأَيْنِ الَّذِي هُوَ مِنْ خَوَاصِّ الْعَوَالِمِ الْحَادِثَةِ الَّتِي حُزْتَ جَمِيعَهَا خَلْقًا وَمُلْكًا وَتَدْبِيرًا، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ يَا مَوْلَايَ فِي مَرْتَبَةٍ تُشْبِهُ (4) مُلكَك؟!

<sup>(1)</sup> يصلح.. عليه: ليس في (أ)

<sup>(2)</sup> أي: يستحيل أن يكون تعالىٰ علىٰ صفة الجِرْمِ ـ بكسر الجيم ـ وهو ما يملأ قدرًا من الفراغ يكون محصورًا فيه كالأجسام المخلوقة بعد العدم.

<sup>(3)</sup> أي: يستحيل أن يكون تعالىٰ علىٰ صفة العَرَضِ ـ بفتح العين والراء ـ وهو الصفة التي تقوم بالجِرم وتكون مفتقرة إليه وتوجَد تارةً وتُعدَم أخرىٰ كالحركة والسكون والألوان وغيرها، فيتنزَّه مولانا ـ جَلَّ وعَلاَ ـ بدليل العقل والنقل أن يكون عَرَضًا مفتقِرًا إلىٰ جِرم يُوجَدُ فيه، فكل ذلك من صفات المخلوقات التي أوجدها الله تعالىٰ بعد العدم.

<sup>(4)</sup> في (أ): شبه

فَأَنْتَ إِذًا يَا مَوْ لَآيَ فِي مَرْتَبَةٍ لَا يَصِحُ (١) فِيهَا أَيْنٌ، وَهِيَ مَرتَبَةُ كُونِكَ الوَاحِدَ الأَحَدَ الفَرْدَ الصَّمَدَ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَم يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفؤًا أَحَدٌ.

وَلِهَذَا أَشَارَ إِلَىٰ هَذِهِ المَنْزِلَةِ العَدِيمَةِ المِثَالِ بِقَوْلِه:

## (وَلَيْسَ لِلْأَيْنِ مِنْكَ أَيْنً)

يَعْنِي: إِنَّكَ يَا مَوْ لَايَ لَمَّا تَنزَّهْتَ عَنِ التَّحَيُّزِ (2) وَصِفَاتِ الأَجْرَامِ مِنْ قَبُولِ الأَيْنِ وَالجِهَاتِ، لَمْ يَكُنْ لِلْأَيْنِ مِنْكَ أَيْنٌ، أَيْ: لَمْ يَكُنْ لِلَفْظِ الأَيْنِ مِنْكَ أَيْنٌ (3) وَلَا لِمَعْنَاهُ، وَالسُّؤَالُ بِهِ مِنْ جِهَةِ جَلَالِكَ مُحَالٌ، وَلَا يُسَلَّمُ الكَلَامُ الَّذِي يُقَالُ فِيهِ: أَيْنَ أَنْتَ؟ بَلْ يُعتَرَضُ ذَلِكَ الكَلَامُ وَيُبْطَلُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ صَاحِبُهُ غَيْرَ مَعْنَىٰ الأَيْنِ الحَقِيقِيِّ، وَيَنْصِبُ قَرِينَةً عَلَىٰ مُرَادِهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لِلسَّوْدَاءِ: «أَيْنَ اللهُ؟» (4) ، فَإِنَّهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَلِكَ اخْتِبَارًا لَهَا هَلْ هِي مِنَ المُشْرِكَاتِ وَالمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ الَّتِي مَحَلُّهَا فِي الأَرْض وَوُجِدَ تَعْظِيمُهَا فِيهَا فَقَطْ؟

(1) في (ب): لا يصلح

<sup>(2)</sup> التحيُّز: هو الكون في الحيِّز، والحَيُّز: هو قَدرٌ من الفراغ يملأه الجسمُ. ولا يتصف بالتحيُّز إلا المخلوق بعد العدم.

<sup>(3)</sup> منك أين: ليس في (ب)

<sup>(4)</sup> أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.

فَأَجَابَتْ هِيَ بِأَنَّ مَعْبُودَهَا لَيْسَ الَّذِي يُعَظَّمُ فِي الأَرْضِ فَقَطْ وَهِيَ الأَصْنَامُ، وَإِنَّمَا مَعْبُودُهَا اللهُ، فِي السَّمَاءِ لَا يُعَظَّمُ فِيهَا غَيْرُهُ، بِخِلَافِ الأَرْضِ فَإِنَّهُ قَدْ عُبِدَ فِيهَا غَيْرُهُ. عُبِدَ فِيهَا غَيْرُه.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «أَيْنَ اللهُ؟» أَيْ: أَيْنَ مَنْزِلَتُهُ فِي قُلُوبِ المُشْرِكِينَ مِنْ تَسْوِيَتِهِمْ لَهُ تَعَالَىٰ مَعَ فِي قُلُوبِ المُشْرِكِينَ مِنْ تَسْوِيَتِهِمْ لَهُ تَعَالَىٰ مَعَ مَخْلُوقَاتِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ الأَعْلَىٰ وَتَلَاعَبُوا بِهِ حَيْثُ (1) مَخْلُوقَاتِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ الأَعْلَىٰ وَتَلَاعَبُوا بِهِ حَيْثُ (1) أَثْبُتُوهُ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهُ عَقْلاً وَلَا نَقْلاً مِنْ بَعْضِ الحَيَوَانَاتِ وَالجَمَادَاتِ.

كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ اَلْحَمَدُ بِلَهِ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلْمَتِ وَالنُّورِ ثُمَّ اللَّذِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ اللَّهُ الَّتِي يَعْجِزُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِهِم يَعْدِلُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١]، فَذَكَرَ ـ سُبْحَانَهُ ـ أَفْعَالَهُ الَّتِي يَعْجِزُ عَنْهَا كُلُّ مَا سِواهُ فَلَا يَفْعَلُهَا لَا بِالحقِيقَةِ وَلَا بِالمَجَازِ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْعُمِ المَّولَىٰ مَا سِواهُ فَلَا يَفْعَلُهَا لَا بِالحقِيقَةِ وَلَا بِالمَجَازِ، ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنْعُمِ المَّولِي فِي ذَاتِهِ المَولَىٰ عَنِ الشَّرِيكِ فِي ذَاتِهِ المَولَىٰ عَنِ الشَّرِيكِ فِي ذَاتِهِ

<sup>(1)</sup> في (ب): حين

وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ يَعْدِلُون بِهِ غَيْرَهُ، أَيْ: يُسَاوُونَ بِهِ غَيْرَهُ، وَأَتَىٰ بِـ«ثُمَّ» لِاسْتِبْعَادِ صُدُورِ <sup>(1)</sup> هَذِهِ الرَّذِيلَةِ مِنَ العُقَلَاءِ.

فَأَجَابَتْ تِلْكَ السَّوْدَاءُ لِتَعَذُّرِ النُّطْقِ مِنْهَا بِأَنَّ مَنْزِلَةَ اللَّهِ تَعَالَىٰ عِنْدَهَا لَيْسَ كَمِثْلِ مَنْزِلَتِهِ فِي قُلُوبِ المُشْرِكِينَ مِنْ عَدَمِ التَّعْظِيمِ، بَلْ هُوَ عِنْدَهَا فِي الرِّفْعَةِ وَالْجَلَالَةِ فِي السَّمَاءِ الأَعْلَىٰ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ قَدْرِهِ وَلَا إِلَىٰ التَّشَبُّهِ بِهِ لِأَنَّ وَالجَلَالَةِ فِي السَّمَاءِ الأَعْلَىٰ لَا يَصِلُ أَحَدٌ إِلَىٰ قَدْرِهِ وَلَا إِلَىٰ التَّشَبُّهِ بِهِ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا عَظَّمُوا أَحَدًا فِي غَايَةِ التَّعْظِيمِ قَالُوا فِي التَّعْبِيرِ فِي ذَلِكَ: فُلَانٌ أَرَاهُ النَّاسَ إِذَا عَظَّمُوا أَحَدًا فِي غَايَةِ التَّعْظِيمِ قَالُوا فِي التَّعْبِيرِ فِي ذَلِكَ: فُلَانٌ أَرَاهُ فِي السَّمَاءِ الأَعْلَىٰ، وَنَجْمًا فِي السَّمَاء، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فيَعْلَمَ الأَيْنُ أَيْنَ أَنْتَ)

هَذَا كَلَامٌ مُرَتَّبٌ عَلَىٰ نَفْيٍ، وَلِهَذَا يُنْصَبُ المُضَارِعُ، أَيْ: لَا أَيْنَ لَكَ لَا بِالعَبُولِ وَلَا بِالحُصُولِ فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الأَيْنُ بكُنْهِ ذَاتِكَ، إِذِ الْأَيْنُ يَعْلَمُ بِأَنَّ كُلَّ مَا حَلَّ فِيهِ فَهُوَ مِنَ الْأَجْرَامِ الكَثِيرَةِ الأَمْثَالِ، فَلَا خَفَاءَ إِذًا لِذَاتٍ لَهَا أَيْنٌ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ لِلْوَهْمِ مِنْكَ وَهُمُّ)

وَلَمَّا تَنَزَّهَ المَوْلَىٰ العَظِيمُ أَنْ يُماثِلَ شَيئًا مِمَّا سِوَاهُ مِنْ أَجْنَاسِ الأَجْرَامِ (1) وَلَمَّا تَنَزَّهَ المَوْلَىٰ العَظِيمُ أَنْ يُماثِلَ شَيئًا مِمَّا سِوَاهُ مِنْ أَجْنَاسِ الأَعْرَاضِ عُمُومًا، قُصَّتْ أَجْنِحَةُ الوَهْمِ وَرَجَعَ خَاسِئًا لا يَقْدِرُ أَنْ

<sup>(1)</sup> في (أ): ظهور

<sup>(2)</sup> ليست في (أ)

يَلْمَحَ<sup>(2)</sup> الذَّاتَ العَلِيَّةَ وَلَا صِفَاتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ الجَلَالَ العَدِيمَ المِثَالِ<sup>(3)</sup> خَارِجٌ وَبَعِيدٌ غَايَةَ البُعْدِ عَنْ جِنْسِ عِشِّهِ الَّذِي يَتَحَرَّكُ فِيهِ.

#### قَوْلُهُ: (فيَعْلَمُ الوَهْمُ كَيْفَ أَنْتَ)

هَذَا أَيْضًا مُرتَّبٌ عَلَىٰ النَّفْيِ الَّذِي قَبْلَهُ، يَعْنِي أَنَّهُ لَمَّا اسْتَحَالَ ارْتِسَامُ ذَاتِكَ الْعَلِيَّةَ وَصِفَاتِكَ الْجَلِيلَةَ الْمُرَفَّعَةَ فِي وَهْمٍ مِنَ الأَوْهَامِ، لَمْ يَكُنْ لِلْوَهْمِ عِلْمٌ لِغَلِيَّةَ وَصِفَاتِكَ الجَلَالِ عَلَىٰ الجُمْلَةِ مَا بِذَلِكَ الجَلَالِ عَلَىٰ الجُمْلَةِ مَا شَهِدَتْ بِهِ العَوَالِمُ، وَغَضَّ الطَّرْفَ عَجْزًا عمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ.

### قَوْلُهُ: (أَحَطْتَ عِلْمًا بِكُلِّ شَيْءٍ)

يَعْنِي أَنَّ المَوْلَىٰ العَظِيمُ أَحَاطَ عِلْمًا بِكُلِّ مَا سِوَاهُ، لَا يُحِيطُونَ عِلْمًا بِكُنْهِ ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا تَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ بِنَزْرٍ (4) يَسِيرٍ مِنَ العِلْمِ يَنْتَفِعُونَ مَعَهُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ.

#### قَوْلُهُ: (وَكُلَّ شَيْءٍ تَرَاهُ أَنْتَ)

أَيْ: كُلُّ مَوْجُودٍ فَأَنْتَ تَرَاهُ، وَسَائِرُ المَوْجُودَاتِ حَجَبْتَهُمْ عَنْ رُؤْيَةِ ذَلِكَ الجَلَالِ، إِلَّا أَنْ تَفْتَحَ لِمَنْ شِئْتَ فِيمَا شِئْتَ (1) مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَحْدِيدٍ، فَهَذَا كُلُّهُ تَحْقِيقٌ لِعَظِيم مُلْكِهِ وَقَهْرِهِ كُلَّ مَا سِوَاهُ، وَعُبُودِيَّةٍ كُلِّ مَا سِوَاهُ لَهُ.

<sup>(1)</sup> في (أ): الجواهر

<sup>(2)</sup> في (أ): ظهور

<sup>(3)</sup> في (ب): الجلال العظيم

<sup>(4)</sup> في (أ): بنور

### قَوْلُهُ: (فَمُنَّ بالعَفْوِ يَا إِلَهِي، فَلَيْسَ أَرْجُو سِوَاكَ أَنْتَ)

هَذَا مُرَتَّبٌ عَلَىٰ العِلْمِ وَالرُّؤْيَةِ لِكُلِّ مَوْجُودٍ، وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَوْجُودَاتِ الْمَعَاصِي الَّتِي تَقَعُ مِنَ العَبِيدِ، وَقَدْ عَلِمْتُ (2) أَنَّ الجَانِي إِذَا لَمْ يَرَ الْمَلِكُ جِنَايَتَهُ بِبَصَرِهِ (3) وَإِنَّمَا شُهِدَ عَلَيْهِ بِلْلَكِ (4) رُبَّمَا يَحْتَالُ عَلَيْهِ بِإِنْكَارٍ وَتَجْرِيحٍ جِنَايَتَهُ بِبَصَرِهِ، وَالفَرْضُ لِلشَّاهِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَلِكَ قَدْ رَأَىٰ جِنَايَتَهُ بِبَصَرِهِ، والفَرْضُ الشَّاهِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْمَلِكَ قَدْ رَأَىٰ جِنَايَتَهُ بِبَصَرِهِ، والفَرْضُ أَنَّهُ فِي قَبْضَةِ الْمَلِكِ، انْقَطَعَتْ عَنْهُ الحِيلُ كُلُّهَا وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِلَّا النِّدَاءُ بِالوَيْلِ وَالتَّشَوْءِ وَالتَّصَرِّعِ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَالتَّشَفُّعُ إِلَيْهِ بِخَوَاصً عَبِيدِهِ وَبِذَاتِهِ وَالثَّبُودِ وَالتَّصَرُّعِ بَيْنَ يَدَي الْمَلِكِ وَالتَّشَفُّعُ إِلَيْهِ بِخَوَاصً عَبِيدِهِ وَبِذَاتِهِ المُنَزَّهَةِ فِي طَلَبِ العَفْوِ، فَهَذَا وَجُهُ تَرْتِيبِ هَذَا الْكَلَامِ (5) بِدَاللَهَاء عَلَىٰ مَا المُنَزَّهَةِ فِي طَلَبِ العَفْوِ، فَهَذَا وَجُهُ تَرْتِيبِ هَذَا الْكَلَامِ (5) بِدَاللَهُ عَنْ الْمَاء وَلِهُ الْمَعْبُودَ سِوَاهُ.

اللَّهُمَّ اخْتِمْ لَنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالإِسْلَامِ وَالمَغْفِرَةِ لِجَمِيعِ اللَّهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وكان الفراغ منه يوم الجمعة التاسع من صفر الخير سنة 1182 هـ علىٰ يد عثمان بن أحمد الورغى غفر الله له آمين.

<sup>(1)</sup> فيما شئت: ليس في (أ)

<sup>(2)</sup> في (أ): عرفت

<sup>(3)</sup> ليست في (ب)

<sup>(4)</sup> ليست في (أ)

<sup>(5)</sup> والتشفع... الكلام: ليس في (أ)

| غدمة المحقق                                                                                        | مذ   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ويل مشكلات البخاري                                                                                 | تأ   |
| ابُ قَوْلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ ﴾ [الناس: ٢]                                   | بکا  |
| و له: «يَقْبِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الأَرْضَ يَوْمَ القِيَامَةِ»                                   | ٠ ق  |
| وْلُهُ: «ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ؟!»                                | ؛ قَ |
| نَابُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَـزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٤]22                   | ۽ رَ |
| . حَرَّ عَلَيْ عَلَى يَضَعَ رَبُّ العَالَمِينَ فِيهَا قَدَمَهُ»                                    |      |
| بَابُ قَوْلِ اللَّهِ:﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [الأنعام: ٧٣]23 | í */ |
| قَوْلُهُ: «أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ»                                                   |      |
| قَوْلُهُ: «فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَنْتُ»          | *    |
| بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَيُعَذِّدُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ﴾ [آل عمران: ٢٨]             |      |
| بَ بَ وَقِ<br>قَوْلُهُ: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»                                    |      |
| قوله: «وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَىٰ العَرْشِ»                                                     |      |
| قَوْلُهُ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»                                                         | *    |
| ُ قَوْلُهُ: (وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي»                                                     |      |
| ؛ قَوْلُهُ: «ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي»                                                               | *    |
| ُ قَوْلُهُ: «ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ»                                                | *    |
| * قَوْلُهُ: «وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا»إِلَىٰ آخِرِهِ         | k    |
| ﴾ بَابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَاهُ ﴾ [القصص: ٨٨]35         | ř    |
| * بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص: ٧٥]                           | ÷    |
| * قَوْلُهُ: «وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطِيئَتَهُ»                                                        |      |

| 37     | * قَوْلُهُ: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي»                                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39     | * قَوْلُهُ: «فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا»                                                |
| 39     | * قَوْلُهُ: «فَأُدْخِلُهُمْ الجَنَّةَ ثُمَّ أَرْجِعُ»                                                       |
| 40     | * قوله: «عِيسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرُوحٌ مِنْهُ»                                                        |
| 40     | * قوله: «يَذُ اللَّهِ مَلْأَىٰ»                                                                             |
| 41     |                                                                                                             |
| 41     | * قَوْلُهُ: «إِنَّ الله يَقْبِضُ يَوْمَ القِيَامَةَ الأَرْضَ»                                               |
| 41     | * قَوْلُهُ: «إِنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ عَلَىٰ أَصْبَع»                                   |
| 43     | * بَابِ قَوْله صَاَّلِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ»                          |
| 44     | * قَوْلُهُ: «وَلا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّهِ»                                            |
| 45     | * قَوْلُهُ: «وَلا أَحَدَ أَحَبَّ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ»                                          |
| 46     |                                                                                                             |
| 47     | * قَوْلُهُ: «وَزَوَّ جَنِي مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ»                                                   |
| 47     | برو ب ش ه                                                                                                   |
| 48     | * قَوْلُهُ: «كَتَبَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ»                                                               |
| رج: ٤] | * بَابُ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ نَعْنُجُ ٱلْمَلَكَيْكَ أَ وَٱلْزُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعاه               |
| 50     |                                                                                                             |
| 50     | يرفر بالانتاكات                                                                                             |
|        | * بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمِيذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَى رَبَّهَا نَاظِرَهُ ۞ ﴿          |
|        | * قَوْلُهُ: «سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَ لَيْلَةَ البَدْرِ»                          |
|        | * قَوْلُهُ: «فَيَأْتِيهِمْ فَيَقُولُونَ: هَذَا مَكَانُنَا حَتَّىٰ يَأْتِيَ رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا |
|        | * قَوْلُهُ: «فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَها»                                       |
|        | * قَوْلُهُ: «فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبِعُونَهُ»                                               |
|        | * قَوْلُهُ: «فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ»                                                                       |

| 58                        | ؛ قَوْلُهُ: «فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ»                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ْ قَوْلُهُ: «وَيَذْكُرُ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ كَذَبَهُنَّ»                                                                       |
| 59                        | •                                                                                                                            |
| 60                        | الله قَوْلُهُ: «فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي فِي دَارِهِ»                                                                    |
| فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ». 6 1 | "<br>* قَوْلُهُ: «مَا بَيْنَ القَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِهِ |
|                           | * قَوْلُهُ: «لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ»                                                              |
| 63                        | * قَوْلُهُ: «فَيُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ بُعْدكَمَا يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبٍ»                                      |
| 63                        | * بَابُ كَلَامِ الرَّبِّ تَعَالَىٰ مَعَ جِبْرِيلَ                                                                            |
| 63                        | * قَوْلُهُ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا»                                                                    |
|                           | * بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَـدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾[الفتح: ١٥]                                 |
| 64                        | * بَابُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَانَى مُرَارِي وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُرْكِ اللَّهُ اللَّيْلِ الآخِرُ "                      |
| كَر هْتُ لِقَاءَهُ»66     | * قُولُهُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: إِذَا أَحَبَّ عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي              |
| 68                        | * قوله "قان الله تعالى إدا الحب عبياي قِ عِينَ مَبِكَ عِلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ                                     |
| 68                        | * باب كلامِ اللهِ عز وجل يوم الوليسة عن م نبياء عليهم المستع الم الله عن علام الله عن الله عن الله عن الله عن ا              |
| 68                        |                                                                                                                              |
| 69                        | الله حوصة الما يهراش الماء                                                                                                   |
|                           |                                                                                                                              |
| 70                        | * بَابِ ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٦٤]                                                     |
|                           | * قَوْلُهُ: «وَدَنَا الجَبَّارُ رَبُّ العِزَّةِ، فَتَدَلَّىٰ حَتَّىٰ كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ».           |
|                           | * قوله: «فَارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَلْيُخَفِّفْ عَنْكَ»                                                                      |
| 74                        | * شَرْحُ أَبْيَاتٍ لَبَعْضِ السَّادَاتِ*                                                                                     |
| 85                        | » نفر س»<br>* فهر س                                                                                                          |

